

اعدَاد **جبر للجير لالبيب افوني** 



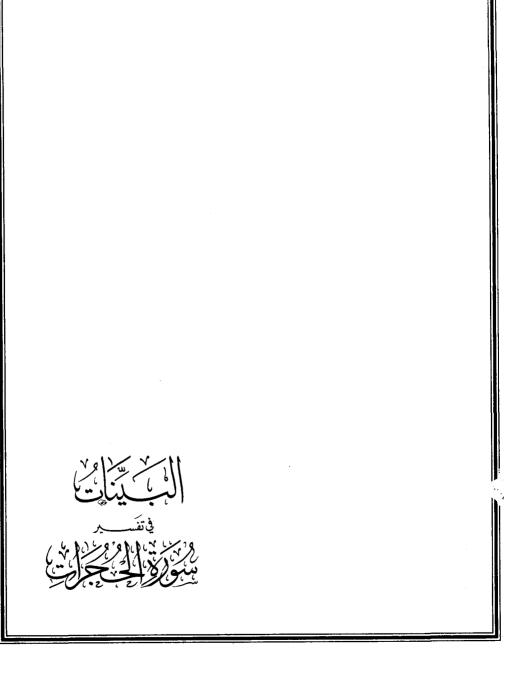



## خطّة تفسير سورة الحجرات

- \_ المقدّمة .
- ـ المدخل إلى السورة : نظرات إجماليّة في السورة
- أ\_ نظرة إجماليّة في السورة ، والموضوعات الأساسيّة التي تتحدّث عنها.
  - ب \_ إحصاءات في السورة وبيان دلالاتها .
    - ج ـ الوحدة الموضوعيّة في السورة .
  - د\_ أسباب النزول ، وطرف من حكمتها ودلالاتها .
    - هــ افتتاح السورة ودلالاته .
      - و ـ كلمة في التقوى .
    - ز\_ حقائق الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته .
      - \_ مقدّمة السورة .
      - ـ الفصل الأول الأدب مع رسول الله 🍇 .
    - ـ الفصل الثاني التثبُّت في تلقّي الأحبار وروايتها .



- ـ الفصل الثالث : مسئوليّة الأمّة عند وقوع الفتن .
  - ـ الفصل الرابع : أمّهات الأحلاق الاحتماعيّة .
- ـ الفصل الخامس : أصل الإنسان وحقيقة الإسلام والإيمان .
  - ـ خاتمة السورة .
    - ـ أهمّ المراجع .

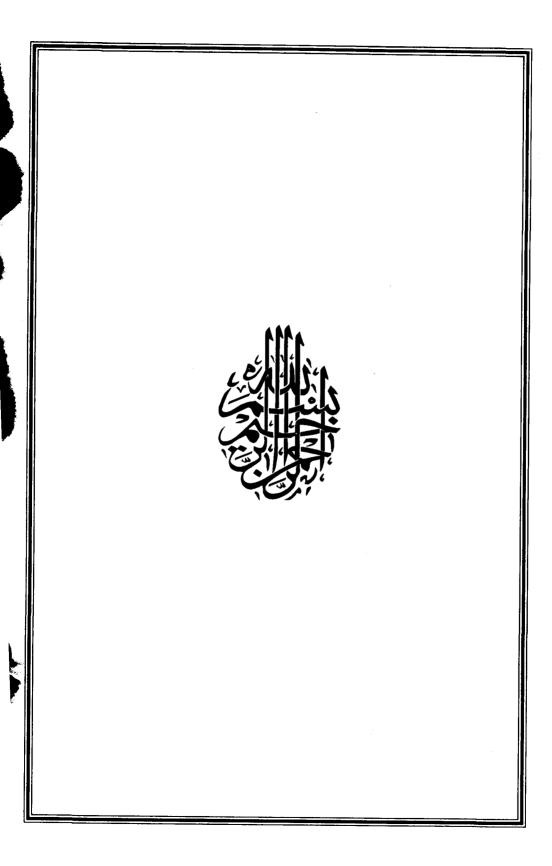

بَحَيِثْ مِ لَكُفُونَ مِ مُعَفَّلَتْ الطَّبِعَةَ الأولاد الطَبِعَةَ الأولاد ١٤١٨م - ١٩٩٧م



جدة ـ حي السلامة ـ بجوار جامع الشعيبي ـ هاتف وهاكس: ٦٨٣٨٠٥٦ المملكة العربية السعودية







صَبَرُواْ حَتَّى تَغَرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ مُرُ ﴿ فِي كِنَا يُتُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِن جَآءَ كُمُ فَاسِقُ بِنَبَا فِتَبَيَّنُ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصَبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْ لَعَنِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيَّ ٱلْكُفْرُ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيْنِكَ هُمُ ٱلرَّسِٰدُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْ مَةً وَٱللَّهُ عَلِيثُمْ حَكِيثُمُ ﴿ إِنَّ ۗ وَإِن طَآيِفُنَانِ مِنَ ٱلْمُوَّ مِنِينَ ٱقْنَـٰتَكُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَاْ فَإِنَّ بَعَتْ إِحْدَنِهُمَ عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّا إِنَّمَا ٱلْمُوَّمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بِينَ أَخُوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَانِسَآءُ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنُّ خَيْ أَنَفُسَكُمْ وَلَا نَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِثَسَا لِإِسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَٱلْإِيمَانَ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَكَ إِلَى هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّا

المنظمة المنظمة

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَا مَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثَّمُ وَلَا تَحَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُ كُمْ وَأَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْـتًا فَكَرِهَتُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ (إِنَّ) يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَكُمُ مِن ذَكَرُ وَٱنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقِبَا إِلَى لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيُّمْ خَبِيرٌ (إِنَّ ﴾ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓ أَلَسْكَمْنَا وَلَمَّايَدُخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لِا يَلِتَكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ الْأَلَّ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِ كَ<sup>مُ</sup> ٱلصَّندِقُونِ ﴿ فِنَ أَنُّهُ لَأَنُّهُ لِمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمُ (إِنَّا يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواْ قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا تَعُ مَلُونَ ﴿ اللَّهِ



#### مقدمة برنامج تعفيظ القرأن الكريم

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً ، قيّماً ، والصلاة والسلام التامّان الأكملان على أكرم الخلق ، المبعوث بالحق ، ليتمّم مكارم الخلق سيدنا محمد ، خاتم الأنبياء والمرسلين ، وسيّد الأوّلين والآخرين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد ؛

فإن سورة الحجرات من سور القرآن الكريم المتميزة بطبيعة الموضوعات الأخلاقية والتربوية التي تعالجها وتتحدّث عنها ، وهي تضع بين يدي المؤمنين منهجاً متكاملاً للحياة الاحتماعية المثلى ، بما فيها من الواحبات والالتزامات التي يريد الله تعالى لعباده أن يسعدوا في رحابها ، ويتقلّبوا في رياضها ، لتقوم حياتهم على أسس راشدة ، ويكونوا بحق حملة رسالة الإنقاذ للإنسانية التائهة وراء السبل الملتوية .

وإنَّ برنامج تحفيظ القرآن الكريم ليسُرَّه أن يقدَّم هذه الدراسة الموضوعيَّة الهادفة عن سورة الحجرات التي كتبت لدورات إعداد المدرَّسين لحلقات القرآن الكريم ، والتي نهدف من وراء نشرها تعميم النفع ونشر



الخير ، سائلين الله تبارك وتعالى أن يسدّد خطانا وخطا جميع العاملين لنصرة دينه ، وأن يلهمنا رشدنا ، ويعيذنا من شرور أنفسنا ، ويتقبّل منا فهو المستعان وعليه التكلان ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

برنامج تحفيظ القرآن الكريم





#### مُقتَلَمُنَّهُ

الحمد الله ربّ العالمين ، حمداً يوافي نعم ربّنا ويكافئ مزيده ، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ، وأشهد ألا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وصفيّه وحليله ، حير من حمل الأمانة ، وبلّغ الرسالة ، ونصح الأمّة ، وحاهد في الله حتى جهاده ، حتى أتاه اليقين ، فحزاه الله تعالى حير ما حزى نبيّاً عن قومه ورسولاً عن أمّته ، وصلّى الله وسلّم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيّبين الطاهرين ، وصحابته البررة المقرّبين الغرّ الميامين ، وعلى من أحبّهم ووالاهم ، واتبع أثرهم واقتفى هداهم إلى يوم الدين ، وبعد ؛ فعندما نقبل على مائدة القرآن علينا أن نفرغ عقولنا من كثير من المفاهيم والتصوّرات ، ونستعد استعداداً حاصاً لاستشراف معاني القرآن ومفاهيمه وحقائقه ، والعيش في رحاب الأحواء التي تنزّل فيها ، والأمّة التي كان يَنيها ، وعلينا أن نهيّئ قلوبنا لتأهّل لتلقي أنوار القرآن ، واستقبال فيوضاته .

فليس حديراً بالاغتراف من هداية القرآن ومعينه من يقبل عليه ملتمساً أن يجد فيه التبرير لما يعانيه ، أو ينتزع منه التزكية للواقع الذي هو فيه ..

وليس حديراً بهداية القرآن وأنواره من لا يقبل عليه إلا بدافع المتعة الأدبيّة ، أو الاطّلاع على ثقافة فكريّة ، أو معلومات تاريخيّة ..

إنه الكتاب العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد ، وكما تنزّل بين ظهراني الجيل الأول من أربعة عشر قرناً ليسعده بهداية الله سبحانه ، فهو يتلى في هذا القرن غضّاً طريّاً كما أنزل أول يوم ومهمّته في هذا الجيل لا تقلّ ولا تتقاصر عن مهمّته في الجيل الأول ، ولكن الفارق الكبير بين الجيلين يتمثّل في الاستعداد للتلقّي والاستقبال ، الذي كان على أثمّه وأرفعه في الجيل الأول ، وليس منه إلا ذبالة ضعيفة في هذا الجيل ، إلا من رحم ربّك ، وقليل ما هم ، وتلك حقيقة إيمانيّة بدهيّة لا ينبغي أن تغيب عن فكر المؤمن وقلبه ، وهي حديرة بكل اهتمامه وعنايته ، إن كان يريد أن يسعد نفسه ، ويصنع منها إنساناً له وزنه وتأثيره في هذه الحياة .

ولقد كان من هذه الحقيقة موعظة فاعلة مؤثّرة ، صنعت عبقريّة المفكّر المسلم ، والشاعر الملهم محمّد إقبال ، فعندما سئل : ما أشدّ ما أثّر في حياتي كلمة سمعتها من أبي : "يابنيّ .! اقرأ القرآن ، وكأنه عليك أنزل " ، وإن كل من يتمثّل هذه النصيحة الأبويّة عندما يتلو القرآن أو يسمعه ، يجد نفسه يسمع بغير سمعه ، ويعي بغير وعيه ، ويحيا مع القرآن أسعد لحظات عمره ، ويشعر وكأن أسرار القرآن وأنواره تتفجّر في قلبه ووجهه ، لتنقله إلى عالم آخر بعيد كلّ البعد عن هذا العالم واهتماماته الصغيرة المحدودة ، ومشاعره القاصرة المسفّة .

لقد كان حيل الصحابة نفيس المعدن ، نقي الجوهر ، مثالياً في كل شيء رائداً للخير في كل موقف ، ومع ذلك فقد كان القرآن لا يكتفي من ذلك الجيل الربّاني في تربيته وتوجيهه أن يبقى على ما هو عليه ، بل يزيده في كلّ يوم كمالاً إلى كماله ، ورقياً إلى رقيّه ، فيتعهده بالرعاية المستمرّة في كلّ موقف ، ولا يترك أيّ موقف ، قد يحسبه أحدنا موقفاً عارضاً بسيطاً لا يؤبه له ، ولا يشكّل ظاهرة تستحق الاهتمام أو المتابعة .. لا يترك القرآن الكريم له مثل ذلك الموقف يمرّ مروراً عابراً ، وإنما يسحل التوجيهات ، ويقرر الأحكام ، ويقدم العبر ، ويلفت الأنظار لما ينبغي أن ترتفع إليه النفوس وتزكو ، وتتحلّى به وتسمو ..

وإن في ذلك لدليلاً وأيّ دليل على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه ، إذ أنه ليس من طبيعة البشر ومقدورهم ، وليس في طوقهم واستعدادهم مهما علا شأنهم ، أن يتابعوا كلّ هفوة ، وينتبهوا لكلّ زلّة ، ويلاحظوا كلّ قصور مهما دقّ وقلّ ، وبخاصة إذا صدر ممن سما قدره ، وارتفع سهمه .

واعتبر ذلك بما نحن بصدده هنا ، وبما حاء في وقائع السيرة النبوية المطهّرة وأحداثها مما يشابه هذه الوقائع ، ويمت إليها بأقوى سبب .

وتأمّل فيما تنزّل من القرآن بعد غزوة أحد ، وتعقيب القرآن على ما كان فيها من مواقف الصحابة الله الله المعابة المعابة الله المعابة الله المعابة الله المعابة الم

وتأمّل كذلك موقف الصحابة الله عندما نزل قول الله تعالى : ﴿ لله ما في السمواتِ وما في الأرض ، وإن تُبدوا ما في أنفسِكم أو تُخفوه يحاسِبكم



به الله .. ﴾ البقرة /٢٨٤/ ، وما نزل بعد ذلك من تخفيف الله تعالى على هذه الأمّة وعفوه بفضل الطاعة والاستجابة .

وانظر أيضاً إلى موقف الحُباب بن المنذر ﷺ في غزوة بدر ، عندما قال للنبي ﷺ : " يارسول الله.! أهذا منزل أنزلكه الله تعالى ليس لنا أن نتقدّم عنه أو نتأخّر ، أم هو الرأي والحرب والمكيدة .؟

واعتبر ذلك أيضاً بموقف سعد بن معاذ في غزوة بدر ، عندما قال النبي في : ( أشيروا علي أيها الناس .! وكرّرها ، فقال سعد في للنبي في: والله لكأنك تريدنا يارسول الله! قال : أجل! قال : قد آمنا بك وصدّقناك ، وشهدنا أن ما حثت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ، فامض يارسول الله لما أردت ، فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ، ما تخلّف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا غداً ، إنا لصبر عند الحرب ، صدق عند اللقاء ، لعل الله يريك منا ما تقرّ به عينك ، فسِر بنا على بركة الله ) .

وقبله قال المقداد بن الأسود ﷺ: " يا رسول الله امضِ لما أراك الله ، فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام : ﴿ اذْهِبُ أَنْتُ وَرَبَّكُ فَقَاتُلا ، إنا هاهنا قاعدون ﴾ المائدة /٢٤/ ، ولكن اذهب أنت وربّك فقاتلا ، إنا معكما مقاتلون ، فوالذي بعثك بالحقّ لو

سرت بنا إلى برك الغماد ، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه ، فقال له رسول الله على خيراً ، ودعا له به (۱) .

وقارن ذلك أيضاً بموقف السعدين في غيروة الخندق ، عندما استشارهما النبي في أن يعطي قبيلة غطفان ثلث ثمار المدينة ، ليرجعوا عن قتال المسلمين ، فقالا للنبي في : " يارسول الله في !! أمراً تحبّه فنصنعه ، أم شيئاً أمرك الله به ، لابد لنا من العمل به ، أم شيئاً تصنعه لنا .؟ قال: بل شيء أصنعه لكم ) (٢) إلى غير ذلك من المواقف المشرقة المشهورة في السيرة العطرة ، التي ترى فيها مصداق ما قلنا وما قدّمنا .

وبعد ؛ فلقد تواردت على خاطري هذه المعاني ، وأنا أعيش مع سورة الحجرات ، تلك السورة التي اشتملت على مجموعة ضخمة من الحقائق الإيمانية والتربوية ، والآداب الاجتماعية ، والأحكام التشريعية ، التي قام عليها المحتمع الإيماني الأول ، ونظمت علاقاته ، فكانت منه أمّة متينة التكوين والبنيان ، الأمّة التي تحقّقت فيها الخيرية على أمم الأرض بكلّ حدارة واقتدار.

فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقبل على مائدة القرآن بقلبه وروحه ، وفكره وشعوره ، وأن يفتح مسامع قلوبنا لذكره الحكيم ، وكتابه المبين ، وأن يرزقنا طاعته وطاعة رسوله لله ، ويجعلنا هداة مهتدين، إنه أكرم مسئول،

<sup>(</sup>٢) ـ تهذيب سيرة ابن هشام ، للأستاذ عبد السلام هارون ١٨٠/.



<sup>(</sup>١) \_ تهذيب سيرة ابن هشام ، للأستاذ عبد السلام هارون /١٣١/ .

والمرجّى للتوفيق والسداد والقبول ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وهـو مولانـاً نعم المولى ونعم النصير ، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين .

حدّة في ١٤١٦/١٠/٢٥ هـ

وكتبه راجي عفو ربّه عبد الجيد البيانوني



#### المدغل إلى السورة

أ\_ نظرة إجماليّة في السورة ، والموضوعات الأساسيّة التي تتحدّث عنها.

ب\_ إحصاءات في السورة وبيان دلالاتها .

ج\_ الوحدة الموضوعيّة في السورة .

د . أسباب النزول ، وطرف من حكمتها ودلالاتها .

هـــ افتتاح السورة ودلالاته .

و ـ كلمة في التقوى .

ز \_ حقائق الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته .



## أ ـ نظرة إجماليّة في السورة

هذه السورة مدنيّة ، وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمــه الله أنهــا نزلـت في السنة التاسعة من الهجرة ، وهي ثماني عشرة آية .

وهي سورة حليلة القدر ، تتضمّن حقائق كبيرة من حقائق العقيدة والشريعة ، ومن الحقائق الإنسانيّة ، التي تفتح للقلب وللعقل آفاقاً عالية ، وآماداً بعيدة ، وتثير في النفس خواطر عميقة ، ومعاني كبيرة ، وتشمل من مناهج التشريع والتوحيه ، وقواعد التربية والتهذيب ، ما يجعل دراستها وتدبّرها حقّاً على كلّ مؤمن ، ويجعل منها منهجاً لكلّ أسرة ، ودستوراً لكلّ جماعة أو مجتمع .

وهي تُبرز أمام النظر أمرين عظيمين للتدبّر والتفكير :

- فأولهما: أنها تكاد تستقل بوضع معالم كاملة ، لعالمَ رفيع كريم نظيف سليم ؛ فهي تتضمن القواعد والأصول ، التي يقوم عليها هـذا العـالم ؛ والتي تكفل قيامه أولاً، ورعايته ثانياً ، وصيانته أخيراً .

إنه عالم يصدر عن الله ، ويتحه إلى الله ، ويليق أن ينتسب إلى الله .. عالم نقى القلب ، نظيف المشاعر ، طاهر السريرة ، عفّ اللسان .

عالم له أدب مع الله سبحانه ، وأدب مع رسوله ه ، وأدب مع نفسه وأدب مع غيره .

عالم له أدب في الســرّ والعلانيـة ، في هواجـس الضمـير ، وفي حركـات الجوارح .

عالم له شرائعه المنظّمة لأوضاعه ، وله نظمه التي تكفل صيانته . وهي شرائع ونظم تقوم على ذلك الأدب وتنبشق منه ، فتتلاقى شرائع هذا العالم ومشاعره ، وتتوازن دوافعه وزواحره ؛ وتتناسق أحاسيسه وخطاه ، وهو يتحدك إلى الله ..

ومن ثَم يلتقي أدب الضمير ونظافة الشعور مع التشريع والتنظيم في انسجام وتناسق ، ويلتقي فيه الأفراد ؛ وتتلاقى واحباتهما ونشاطهما في تعاون واتساق .

هو عالم له أدب مع الله ، ومع رسول الله ، يتمثل هذا الأدب في إدراك حدود العبد أمام الله تعالى ، وأمام الرسول الله الذي يبلغ عن الله ، فلا يسبق العبد المؤمن إله في أمر أو نهي ، ولا يقترح عليه في قضاء أو حكم ، ولا يتحاوز ما يأمر به أو ما ينهى عنه ، ولا يجعل لنفسه إرادة أو رأياً مع خالقه .. تقوى منه وخشية له ، وحياء منه وأدباً .. وهو عالم له أدب خاص في خطاب رسول الله الله وتوقيره ، وغض الصوت عنده ، وانتظار خروجه للناس لسؤاله والحديث معه .

وهو عالم له منهجه في التثبت من الأقوال والأفعال ، والاستيثاق من مصدرها ، قبل الحكم عليها . يستند هذا المنهج إلى تقوى الله ، وإلى الرجوع



بالأمر إلى رسول الله ﷺ ، في غير ما تقدم بين يديه ، ولا اقتراح لم يطلبه و لم ً يأمر به .

وهو عالم له نظمه وإجراءاته العلمية في مواجهة ما يقع فيه من خلاف وفتن تخلخل كيانه لو تركت بغير علاج . وهو يواجهها بإجراءات عملية منبثقة من قاعدة الأخوّة بين المؤمنين ، ومن القيام بالعدل والإصلاح ، ومن تقوى الله والرجاء في رحمته ورضاه .

وهو عالم له آدابه النفسيّة ، وضوابطه السلوكيّة ، في مشاعر بعضه تجـاه بعض ، وفي معاملات بعضه بعضاً .

وهو عالم نظيف المشاعر مكفول الحرمات ، مصون الغيبة والحضرة ، لا يؤخذ فيه أحد بظنّة ، ولا تتبع فيه العورات ، ولا يتعسرّض أمن الناس وكرامتهم ، وحرّيتهم فيه لأدنى مساس .

وهو عالم له فكرته الكاملة عن وحدة الإنسانيّة المختلفة الأحناس ، المتعدّدة الشعوب ، وله ميزانه الواحد الذي يقوّم به الجميع ، إنه ميزان الله المبرّأ من شوائب الهوى والاضطراب .

والسورة بعد عرض هذه الحقائق الضخمة ، تحدد معالم الإيمان وحقيقته ، وأبرز تكاليف وتبعاته ، وتقدّم للمؤمنين في كلّ عصر وحيل : الميزان الربّانيّ ، الذي هو المعيار الصحيح ، المنزّه عن نزغات الهوى وأوهام الواهمين .



وتكشف السورة في ختامها عن ضخامة الهبة الإلهيّة للبشر ، الهبة الــــي لا تعدلها هبة ولا توازيها ، إنها هبة الإيمان التي يمنّ الله بهــا علــى مــن يشــاء مــن عباده بمقتضى علمه وحكمته ، وفضله ورحمته .

- وأما الأمر الثاني الذي يبرز للنظر في هذه السورة ، ومن مراجعة الوقائع التي كانت سبب نزول بعض آياتها ، فهو هذا الجهد الضخم الثابت المطّرد ، الذي تمثّله توحيهات القرآن الكريم ، والتربية النبوية الحكيمة لإنشاء الجماعة المسلمة وتربيتها ، التي تمثّل ذلك العالم الرفيع الكريم ، الذي تحقّق على الأرض ، ولم يكن فكرة مثالية ، ولا حيالاً أدبياً .

وهذه الجماعة المثالية ، التي كانت حقيقة واقعة في فترة من فترات التاريخ الإنساني ، لم تنبت فحاة ، و لم توجد مصادفة ، و لم تخلق بين يوم وليلة ، وإنما نمت نموا طبيعيا ، كما تنمو الشجرة الباسقة العميقة الجذور ، وأخذت الزمن اللازم لنموها ، كما أخذت الجهد الموصول ، واحتاجت إلى العناية الساهرة ، والصبر الطويل ، والجهد البصير في التربية والتهذيب ، والتقوية والتنبيت ، واحتاجت إلى معاناة التحارب الواقعية المريرة ، والابتلاءات الشاقة المضنية وكانت الرعاية الإلهية تحف في ذلك كله هذه الجماعة المختارة لحمل الأمانة الكبرى ، والقيام بها ، فأشرقت تلك الومضة العجيبة في تاريخ البشرية ، و لم تكن حلماً يرفرف في الشعور ، أو رؤيا مجنّحة في الخيال ، وإنما تجلّت في ذلك الجيل الذي أقام دولة ، وبنى حضارة ، وكان رائد الأمم والشعوب ، فكان بحقّ خير القرون ، وخير أمّة أخرجت للناس .



- وأما الموضوعات الأساسيّة التي تتحدّث عنها هـذه السـورة ؛ فهي تنتظم من خلال التأمّل في مقدّمة ، وخمسة موضوعات نرتّبها في خمسة فصول وخاتمة :
- المقدّمة: وهي الآية الأولى ، وتتحدّث عن وحوب التلقّبي عن الله ورسوله على ، وهو الأصل العظيم الذي ينتظم السورة بما فيها من معان وحقائق والأمر بتقوى الله سبحانه، وربط المؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته.
- والفصل الأول: في وحوب الأدب مع رسول الله الله الله عن رفع الصوت في حضرته ، أو الإساءة في مخاطبته .
- والفصل الثاني: في وحــوب التثبّـت في تلقّـي الأخبــار وروايتهــا، والحذر من قبول رواية الفاسق والعمل بما فيها.
- \_ والفصل الشالث: في مسئوليّة الأمّة عند وقوع الفتن، ووجوب الإصلاح بين المتخاصمين من المؤمنين على كتاب الله تعالى ، وسنّة رسوله .
- والفصل الرابع: في الأحوّة الإسلاميّة بـين المؤمنين ، وما تقتضيه من الحقوق والواجبات والالتزام بـالأخلاق الاجتماعيّة ، الـي تحفظ الحقوق وتصون الحرمات .
- ـ والفصل الخامس: في وحدة البشريّة ، وحقيقة الإيمـان والإسـلام ، وما يقتضيه الإيمان من طاعـة الله ورسـوله ﷺ ، والجهـاد بالمـال والنفـس في سبيله .



- والخاتمة: في التأكيد على شمول علم الله تعالى لكل ما في هذا الوجود وأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض، ولا في السماء، مما يحتم على المؤمن أن يستشعر رقابة الله تعالى في كل شيء، وعند كل حركة أو سكون، وأن يلتزم بطاعة الله تعالى، وطاعة رسوله هي ولا يقدم عليها أي طاعة أو رأي أو حكم.

- ومن الأمور المهمّة التي تلاحظ في موضوعات هذه السورة الكريمة : الارتباط الوثيق بين الأحلاق والتشريع في الإسلام وبين الإيمان والعقيدة ، ويشمل ذلك عدّة حقائق:

- أوفا: أن الحقائق الإيمانية هي حقائق أحلاقية بعد أن تكون حقائق عقلية فكرية ، تقوم على منطق العقل وبراهينه ، ومن ذلك ندرك حانباً من أسباب الهجمة الشرسة على الأخلاق ، والمحاولات المستميتة لتحويلها إلى أخلاق نفعية أو نسبية ، ليتمكن أعداء الإسلام من اختراق حصون العقيدة الحقة ، والتشكيك في أصولها وحقائقها .

- وثانيها: أن الترابط الوثيق بين الإيمان بحقائقه وقيمه ، وبين الأحلاق والتشريعات ، يجعل الإيمان متميّزاً عن أن يكون حقيقة ذهنيّة محرّدة ، أو فلسفة رياضيّة بحتة ، وإنما هو حقائق عقليّة ممتزحة بالوحدان العاطفيّ متفاعلة مع كيان الإنسان كلّه عقلاً وحسداً وروحاً .

- وثالث هذه الحقائق : أن الترابط الوثيق بين الإيمان بحقائقه وقيمه ، وبين الأخلاق على وجه الخصوص يجعل المؤمن يلتزم بمنهج الإسلام الأخلاقي

بدافع خالص لوجه الله تعالى ، ابتغاء مرضاته ومثوبته ، لا حرصاً على محمدة أو ثناء ، أو بدافع السمعة والرياء ، وقد أثنى الله تعالى على عباده المتقين لتحققهم بهذا المعنى ، الذي يفارق ما كان عليه العرب في جاهليتهم من الحرص على الفخر والرياء ، وحب المحمدة والثناء ، والمحاهرة بذلك فقال سبحانه : ﴿ ويُطعمون الطعامَ على حبّه مِسكيناً ويتيماً وأسيراً ، إنما نطعمكم لوجهِ الله لا نُريدُ منكُم جزاءً ولا شكوراً ، إنّا نخافُ من ربّنا يوماً عَبوساً قَمطريراً . ﴾ الإنسان / ٨ ـ ١٠/

كما تضمن هذه الحقيقة للأخلاق أن تبقى قضيّة بدهيّة ، ثابتة راسخة ، لا تتزعزع على مرّ القرون والأحيال ، بل إنها لتتحوّل في حــسّ الأمّـة وعلاقاتها إلى حزء ثابت من شخصيّتها وكيانها الفرديّ والاحتماعيّ على حدّ سواء .

- ورابع هذه الحقائق : أن هذه السورة التي تتحدّث عن الآداب ابتدأت أولاً بالحديث عن الأدب مع الله تعالى ، ثمّ ننّت بالحديث عن الأدب مع رسوله على ، ثمّ تحدّثت عما ينبغي أن يتحلّى به المؤمن من الآداب الاحتماعيّة في علاقاته مع الآخرين ، وصلاته بهم ، مما يدل دلالة واضحة على اتصال الأخلاق بالإيمان وانبثاقها عنها .

#### ب ـ إحصاءات وبيان دلالاتها

لا شكّ أن تكرار بعض المواد اللغويّة ومشتقّاتها ، والألفاظ على تنوّع أحوالها وتركيبها ، في سورة من سور القرآن الكريم ، له دلالته بل دلالاته

الحناصة ، التي تعيننا كثيراً في فهم السورة ، والكشف عن الـترابط العضوي ، والوحدة الموضوعية فيها ، إذ إن كلام الله تعالى المعجز بسوره وآياته وحروفه ليس ككلام أي من البشر ؛ تحذف منه ما شئت ، وتبدّل فيه ما شئت ، وتقدّم وتؤخّر ، وتقلب وتحوّر ، وكأن شيئاً لم يكن ، وإنما كل كلمة في كتاب الله تعالى بحساب ، وكلّ حرف بمقدار ، من عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال .

وعلى ضوء تلك الحقيقة البدهية ، فإن المتأمّل في سورة الحجرات ، لا بدّ أن يلفت نظره ما تكرّر فيها من بعض المصطلحات القرآنية والكلمات ، والجمل والتعبيرات ، التي لها أثرها المهمّ البارز في إدراك مقاصد السورة وتدبّرها ، وفهم معانيها والربط بين مقاطعها ، واكتشاف الوحدة الموضوعية ، التي تجمع بين أولها وآخرها .

ونحن نسوق في هذه النقطة ، ما تكرّر في السورة من المصطلحات والجمل والتعبيرات ، لتكون عوناً لنا في النقطة التي بعدها ، على اكتشاف الوحدة الموضوعيّة ، التي تنتظم السورة من أولها إلى آخرها .

١ - تكرّر قول الله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا ﴾ في هذه السورة خمس مرات ، وذلك لربط الحقائق التشريعيّة والأخلاقيّة التي تتحدّث عنها بالإيمان با لله تعالى وحقائقه ، ولدلالات أخرى سنأتي إلى الحديث عنها في موطنه المناسب بإذن الله .



٢ - وتكرر الحديث الصريح عن التقوى ومشتقاتها خمس مرات: ثلاث مرات في قوله تعالى: ﴿ اتقوا الله ﴾ ، ومرة بقوله: ﴿ امتحن الله قلوبهم للتقوى ﴾ وأخرى بقوله: ﴿إِن أكرمكم عند الله أتقاكم ولذلك دلالاته العديدة ، التي من أهمها: أن التقوى هي روح الإيمان ، وأن دخول الإيمان في القلوب هو بداية التحقق بها ، وأن الكرامة عند الله تعالى لا تنال إلا بالتقوى

إلى دلالات أخرى سنعرض لها في مواطنها ، بإذن الله تعالى .

٣ ـ ذكر ما تكرّر من أسماء الله تعالى وصفاته ، وبيان ما فيه من دلالات:

أ ـ تكرّر اسم الله حلّ وعلا خمساً وعشرين مرّة .

ب ـ تكرّر اسم الله العليم ، أربع مرات .

حـــ تكرّر اسم الله الرحيم ، ثلاث مرات .

د ـ تكرّر اسم الله ا**لغفور ، مرّ**تين .

هـ ـ وذكرت هذه الأسماء مرّة مرّة : السميع ، الحكيم ، التوّاب ،

الخبير، البصير.

وأسماء الله تعالى الحسنى التي ذكرت في هذه السورة ، كلها حاءت بصيغة التنكير ، ولا شك أن لذلك إيحاءه ودلالته ، فهي تفيد التعميم ، وتشير إلى قرب هذه الصفات من العباد ، وتلوّ لهم بحسن التعامل معها ، وبخاصّة فيما تتحدّث عنه الآيات من أحكام



وتشريعات، وأخلاق وتوجيهات ، عدا عما في ذلك من دلالات أخر، والله تعالى أعلم .

تكرر ذكر الرسول في في هذه السورة ست مرات ، واحدة منها بلفظ النبي في ، ما يدل على علو قدره،
 وتأكيد حقه في .

## ج \_ الوحدة الموضوعيّة في السورة

تسمّى هذه السورة سورة الحجرات ، وتسمّى أيضاً سورة الأحلاق والآداب ، وهي كما لا يخفى تتحدّث عن أرفع الآداب وأعلاها بدءاً من الأصل الإيماني العظيم ، الذي تتحدّث عنه الآية الأولى ، التي تعدّ مقدّمة السورة والناظمة لما فيها من الحقائق والمعاني ، وهو التلقّي عن الله ورسوله في في كلّ شأن ، وعدم التقدّم على أمر الله ورسوله في في شيء ، وكما أنه أصل إيماني فهو أعظم أصل أحلاقي تربوي ، ينتظم سائر الآداب التي تتحدّث عنها السورة وتنبثق عنه .

وهذا الأصل الإيماني العظيم من أهم آثاره ومقتضياته: التحقق بتقوى الله تعالى ، تلك الكلمة الجامعة لحقائق الإسلام وتكاليف ، وآداب وروحانيته . . التقوى الله سبحانه وتعالى ، الذي لا إلىه إلا هو ، له الأسماء الحسنى ، والصفات العلى ، وهو أهل التقوى ، وأهل المغفرة .



وإنَّ الخيط الذي يربط بين أجزاء هذه السورة من أولها إلى آخرها: هو الإيمان وما يقتضيه من حقائق ضخمة في العقل والقلب ، والوجدان والشعور ، وفي ميدان العمل والسلوك ، والذي تعد خلاصته الملمة له من أطرافه ، والكلمة الجامعة لحقائقه كلمة: " التقوى " .

كما أن وسيلة التحقّق بهذا الإيمان ، والتدرّج في مقامات التقوى والإحسان : تعلّق القلب بأسماء الله تعالى وصفاته ، إيماناً وفهماً ، وحبّاً وذوقاً ومراقبة وشوقاً ، وطاعة لله تعالى ، واستحابة لنبيّه في كلّ أمر ونهي ، وإرشاد وتوجيه .

وذلك ما تتحدّث عنه الآية الكريمة ، التي جاءت أول هذه السورة ؛ إذ يفتتحها الله تعالى بالخطاب للمؤمنين ، والأمر بالتلقي عن الله ورسوله في كلّ شأن ، وعدم التقدّم على أمر من أمرهما ، ثمّ يأمرهم بالتقوى ، ويربط ذلك باسمين من أسمائه تعالى وصفاته ، اسمي : السميع والعليم .

- ثم تتحدّث السورة عن الأدب مع رسول الله هي ، ولا يخفى وحه ارتباط ذلك بالآية الأولى ، فهو الأثر البدهي للإيمان برسول الله هي ، ومعرفة قدره ومكانته عند ربّه ، وما خصّه الرحمن حلّ وعلا من خصائص ، تجعله ليس كأحد من البشر .
- ـ ثمّ تتحدّث السورة عن المنهج الذي يلتزمه المسلم في تلقّبي الأخبار وقبولها وروايتها ، وهو التثبّت والتحرّي ، والبعد عن الاستحابة لأيّ نقـل أو رواية ما لم تتوفّر له دعائم الصدق والدقّة ، والتحرّد والأمانة ، وقـد تمثّل هـذا



المنهج في حياة المصطفى على مع أصحابه ، ويعد هذا المنهج صورة من صور عدم التقدم بين يدي الله ورسوله على ، لما فيه من التحرد عن العصبية والهوى والاحتكام إلى المنهج الحق ، والبعد عن ظلم الناس أو البغي عليهم بدافع التهور والعجلة .

- ثمّ تتحدّث السورة عن المنهج الذي تلتزمه الأمّة عندما يدبّ دبيب الخلاف بين فريقين من أبنائها ، ويتطوّر الخلاف إلى فتنة عمياء ، يشهر فيها المسلم السلاح في وحه أخيه المسلم ، فتنزف الدماء ، وتسقط القتلى من أبناء الأمّة بأيدي بعض أبنائها ، وهنا يقتضي الإيمان با لله ورسوله ، وتحكيم شرع الله تعالى في كلّ شأن ، أن تتحرّك الأمّة لتفصل في هذا النزاع على منهج الله تعالى ، وهدي نبيّه ، كما يقتضي عدم التقدّم بين يدي الله ورسوله أن يستجيب الفريقان المتنازعان للصلح ، وأن يتجرّدا عن العصبيّة والهوى ، والظلم والبغي ، ويقتضي أيضاً أن يُحكم بينهم بالقسط ، فلا ميل مع فريق ، أو محاباة لفريق على حساب آخر ، ولا وكس في الحكم ولا شطط .

ـ ثمّ تتحدّث السورة عن المنهج الذي يربط بين المؤمنين في مجتمعاتهم ويمثّل هذا المنهج أمّهات الأخلاق الاجتماعيّة ، التي تقوم على أصل راسخ من الأخوّة الإسلاميّة ، وما تقتضيه من الحقوق المتميّزة للمسلم على أخيه .

ونلمس ارتباط هذا الجانب بالأصل الإيمانيّ العظيم ، الذي تقوم عليه هذه السورة من أولها إلى آخرها ، وهو عدم التقدّم بين يدي الله



ورسوله الله عندما ندرك ونعلم أن هذه الأحلاق والآداب ترتبط في الإسلام ارتباطاً وثيقاً بالإيمان بالله واليوم الآخر ، وتنبثق عن هذا الإيمان ، وتلك أعظم ضمانة في فكر المؤمن وشعوره ، ليلتزم بها لا على حسب ما تمليه مصالح مادّية عاجلة أو علاقات نفعيّة متبادلة ، وإنما بدافع تقوى الله تعالى وخشيته ، والصدور عن هديه ومنهجه ، والحرص على مرضاته ومحبّته .

وفي الحقيقة لا يمكن الالتزام بهذه الأخلاق الاحتماعيّة ، وما فيها من الحقوق الضخمة والواجبات ، التي تقتضي من المؤمن تخلّياً كبيراً عن حظوظ نفسه ورعوناتها وأهوائها ، ما لم يتحقّق المؤمن بالعبوديّة لله تعالى ومقتضياتها في جميع أحواله وعلاقاته ، وذلك من صميم ما يقتضيه التلقّي عن الله ورسوله على ، وعدم التقدّم بين يدي الله ورسوله الله على .

- ثمّ تتحدّث السورة عن صدور البشريّة عن أصل واحد ، وأنها مربوبة لربّ واحد ، لا شريك له ، وأن لا فضل لأحد على أحد ، ولا كرامة إلا بالإيمان والتقوى ، والاستقامة والعمل الصالح ، وهذا ما يقتضي الحديث عن حقيقة الإيمان والإسلام ، والردّ على دعوى أولئك الذين أرادوا أن يزكّوا أنفسهم ، ويحمدوا بما لم يفعلوا ، فامتنّوا على الله ورسوله على بإيمانهم ، وأرادوا أن يتخذوا من ذلك سلّماً للبلوغ إلى مطامع مادّية عاجلة ، ومغانم دنيويّة هابطة ، وفي ذلك صورة من صور التقدّم بين يدي الله ورسوله على ، فبيّن الله سبحانه ، أن له وحده المنة عليهم بما هداهم للإيمان ، وأكرمهم بتلك النعمة العظمى ، كما بيّن لهم حقيقة الإيمان ومقتضياته ، حتى لا تلتبس على امرئ ، ولا يخادع عنها ، سواء في عالم

القلـوب والضمـائر ، الـذي لا يطّلـع عليـه إلا عـلام الغيــوب ، أو في الواقــع المشهود ، الذي يصدّق ما في القلوب ، ويرفع الإنسان عند الله تعالى ويزكّيه.

ثمّ اختتمت السورة ببيان علم الله تعالى المحيط بكلّ شيء ، والذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ، فلا ينفع العاقل أن يستخفي من عباد الله بما يكون عليه ، وأن يتظاهر لهم بما ليس فيه ، فا لله سبحانه مطّلع على خفي أمره ، محيط بسره وعلانيته ، وإذ يعلن وهو بغفلة عن ربه ما يعلن، من الدعاوى أمام عباد الله ، الذين لا يملكون له نفعاً ولا ضراً ، فإنما يتقدم بأحكامه الزائفة ، بين يدي رب عظيم لا تخفى عليه خافية .

وكما ربطت الآية الأولى المؤمنين بتقوى الله سبحانه ، والإيمان بأسماء الله وصفاته ، ومنها صفات السمع والعلم والإحاطة بكل شيء ، وذلك للانطلاق في رحاب السورة ، ومن ثمّ للانطلاق في رحلة هذه الحياة متعاملين معها ، متحققين بمقتضاها ، فإنها تختتم كذلك بصفة من أعظم صفات الله سبحانه ، إنها صفة العلم ، تلك الصفة التي اختتمت الآية الأولى بها .

فما أجملها من خاتمة ، تربط بين أول السورة وآخرها ، وتلخّص معانيها وتجمع حقائقها ، وتضع المؤمن بل الإنسان \_ كل إنسان \_ أمام مسئوليّته الضخمة في هذه الحياة .؟! وتقف الإنسان كذلك أمام الحقائق الكبرى ، التي يقوم عليها كيانه ، وتتوقّف عليها سعادته وتكريمه .!



وبعد ؛ فهل نستطيع أن نخلص مما تقدّم إلى أن نضع عنواناً مناسباً جامعاً لهذه السورة ، يبرز هذه المعاني كلّها ، ويكشف عن الحقائق المكنونـة فيهـا .؟ والغاية التي تريد لنا تحقيقها .؟!

لا شكّ أنها مهمّة شاقّة عسيرة ، ولكننا إذا ارتضينا أن نقارب الأمر ، أو ندنو منه ، فلا بأس علينا أن نقول :

"حقائق الإيمان في الآداب والأحكام "، أو أن نقول: " إعجاز البيان في اتصال الآداب بالإيمان ".

#### د - أسباب النزول ، وطرف من حكمتها ودلالاتها

إنَّ مما يلفت النظر في هذه السورة كثرة ما ورد فيها من أسباب النزول، فهي على قلّة آياتها ، فقد وردت تسعة أسباب لنزولها ، وفي بعض هذه الأسباب ما يزيد عن ثلاثة أقوال مرويّة ، وكلّها أسباب تشريعيّة وأخلاقيّة عميقة الجذور في كيان الفرد والجماعة ، ممتدّة الآثار والنتائج ، أفليس من دلالة ذلك أن القرآن كان يعيش مع الأمّة التي يبنيها ويربيها لحظة فلحظة ، وساعة فساعة ، وأن هذه الأمّة كانت تصنع بهذا الوحي الإلهيّ ، صنعاً ربّانيّاً، لتناهّل لحمل الأمانة ، وتبليغ الرسالة ، وريادة الأمم .

وإن من الحكمة في وقوع سبب النزول ومعرفته على وجه العمـوم ، أنه يشرح شيئاً من دواعي التشريع وملابساته ، حتى يتبيّن جمال الحكم الشـرعيّ،



ومطابقته لمصلحة المكلّفين ، وكمال الرحمة الإلهيّة بالعباد ، فتقوى الرغبة في المتثال الحكم الشرعيّ ، وتنشرح النفوس لقبوله وإتيانه .

ولا يفوتنا ونحن نتحدّث عن أسباب النزول أن نسحّل هذه الملاحظات:

- ١- أن قول المفسّرين: نزلت الآيـة في كـذا، يـراد بـه تــارة سبب الــنزول
   بالمعنى الحناص، ويراد به تارة أن مــا وقـع داخــل في معنى الآيـة، وأن
   مثله مما تتناوله الآية، وإن لم يكن هو السبب الخــاص في نزولها، كمــا
   لو قيل: عنى بهذه الآية كذا.
- ٢ أن الآية الواحدة قد يروى لها أكثر من سبب واحد لنزولها ، فإن لم
   يقصد بذلك المعنى العام ، الذي سبقت الإشارة إليه آنفا ، فلا يبعد أن
   تكون هذه الأسباب كلها حصلت ، ونزلت بعدها الآية .
- ٣- أن سبب نزول الآية لا يخصص عموم اللفظ المنزل ، ولا يؤثر في شمول أحكامها ، وقد شاعت في ذلك قاعدة ، واتفق عليها جمهور العلماء من المفسرين والفقهاء والأصوليّين ، وهي : " العبرة بعموم اللفظ لا يخصوص السبب " .

# هـ ـ افتتاح السورة بقول الله تعالى هيا أيها الذين آمنوا ﴾ ودلالاته

يفتتح الله تعالى هذه السورة بهذا النداء الربّانيّ الحبيب ، النداء النديّ الأثير إلى قلوب عباده المؤمنين ، لأنه أحبّ وصف لهم عند ربّهم سبحانه .



إنه النداء الذي يدل على رفعتهم عند ربّهم وكرامتهم ، وخصوصيّتهم دون من سواهم ، لأنهم استحابوا لنداء الإيمان طائعين ، ووفّوا بميشاق الفطرة القديم : ﴿ قَالَ : أَلْسَنَ بُوبِكُمْ .؟ قَالُوا : بلي شهدنا .. ﴾ الأعراف/١٧٢/ .

ووصف الإيمان هو أثمن ما يتصف به الإنسان ، لأن عليه مدار سعادة الإنسان أو شقاءه ، ونجاته أو حسرانه ، وهو حلية القلب وزينته ، والقلب ملك الجوارح وسيّدها ، ومركز صلاحها وإصلاحها ، ( فإذا صلح صلح الجسد كلّه وإذا فسد فسد الجسد كلّه ) ، كما حاء في الحديث الصحيح (۱) ، وهو محل نظر الربّ سبحانه : ( إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ، ولا إلى أجسادكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) كما حاء في الحديث الصحيح أيضاً (۲).

والنداء بوصف الإيمان يهتف الله به للمؤمنين ، عند كلّ مناسبة ، وقبل كلّ تكليف ، ويتكرّر في القرآن الكريم تسعين مرّة ، ليربط للمؤمنين بين عمل الجوارح وعمل القلوب ، وليربطهم بعبوديّتهم لله عزّ وحلّ ، وليحفز عقولهم ، ويشوّق قلوبهم ، ويستجيش مشاعرهم إلى التلبية والاستحابة ، والمسارعة إلى الطاعة ودقة الالتزام ..

إنه النداء الذي ييسر لهم كل تكليف ، ويهون عليهم كل مشقة .

<sup>(</sup>٢) - رواه مسلم (٢٥٦٤).



<sup>(</sup>۱)\_ رواه البخاري ۲/۱۱ و۱۸۶۶ و۲۶۹ / ومسلم (۲۵۵۳) .

إنه النداء الذي لا يسع المؤمن أن يسمعه بقلبه فلا يقبل ولا يستجيب ، وأن يعيه على حقيقته فلا يباليه إلا أن يتجرّد من إيمانه ، أو أن يكون الإيمان بجرّد دعوى بلسانه ..

وقد قال رحل لعبد الله بن مسعود ﷺ : اعهد إلى يا عبد الله .! فقال له : " إذا سمعت الله تعالى يقول : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا ﴾ ، فارعها سمعك، فإنه خير تُؤمَر به ، أو شرّ تُنهى عنه " .

إنه النداء الذي يرفع المؤمن ويعليه ، فيخجل ويستحيي من ربّه أن يدعوه ربّه فلا يستحيب ، أو يأمره فلا يسارع ويبذل أقصى جهده ، ويستنفد غاية وسعه في القيام بحقّ العبوديّة ، ومقتضى الإيمان .

ويتكرّر هذا النداء الحبيب الأثير إلى قلب كلّ مؤمن في هذه السورة خمس مرّات ، ويتصدّر موضوعات الآداب ، التي هي مدار الحديث في هذه السورة كلّها ، ليكشف لنا عن أهمّية الموضوعات التي يتقدّمها ، والتشريعات والتوجيهات التي يتحدّث عنها ، فهو لا يتناثر في هذه السورة كيفما اتّفق ، وحاشا لكلام الله تعالى ذلك ، وإنما يتقدّم أمام كل آية أو مجموعة آيات تتناول موضوعاً رئيساً من موضوعات هذه السورة ؟

١ \_ فهو يتصدّر النهي عن التقدّم بين يدي الله ورسوله ﷺ .

٢ ـ ثمّ يتصدّر الآداب التي ينبغي على المؤمنين أن يتحلّوا بها في تعاملهم مع نبيّهم .



- ٣ ـ ثمّ يتصدر هذا النداء آداب تلقي الأحبار ، وما ينبغي فيها من التثبّت ودقّة التحرّي ، وما يجب على المؤمنين عند وقوع الفتن والخصومات بين فئتين من المؤمنين .
- ٥ ـ كما يتقدّم على الأحلاق ، التي تجب على المؤمنين في علاقاتهم مع إخوانهم الغائبين عنهم ، لحفظ غيبتهم ، ورعاية حرماتهم .

يتكرّر هذا النداء الحبيب ، في هذه المواطن كلّها لينبّه في المؤمنين شعور الإيمان ، الذي يقتضي المسارعة إلى امتثال الأمر الملقى إليهم ، وأنه من مقتضى الإيمان ، وإن كلّ آية في كتاب الله تعالى ، يتقدّمها قوله سبحانه : فيها الذين آهنوا في فكأنما تلفت أنظار العقلاء ، إلى أنها يتقدّم فيها الشرط قبل مشروطه ، وتتصل الدعوى بما يجب لها من البيّنة والبرهان ، فكما لا يقبل العمل بغير أصله من الإيمان ، وما يتبعه من الإخلاص لوجه الله تعالى والاحتساب فلا تقبل الدعاوى بغير بيّناتها ، فما على المؤمنين العقلاء إلا أن يكونوا أوفياء بالعقود والعهود ، مصدّقين الدعاوى بالبيّنات والبراهين .

وفي البدء بهذا النداء ، قبل إلقاء الأحكام والتكاليف دلالة وتنبيه على أهمية أن يبدأ الداعية إلى الله تعالى بالإيمان ، دعوة إليه وترسيخاً لحقائقه ، فيعتني به وينميه ، ويغذيه ويقويه ، فعندما تخالط بشاشته القلوب ، وتقوم على سوقها قواعده وأصوله ، يقوى ما يبنى



عليه ، ويدوم ويستقيم ، فيعطي ثماره كلّ حين بـإذن ربّـه ، وتطيب ظلالـه ، وتتكاثر بركاته وآثاره .

# و ـ كلمة في التقوى

كلمة التقوى ما أحبّها من كلمة إلى الله تعالى ، وما أوقعها في نفس كل مؤمن .! وما أحبها كذلك إلى قلبه .!

إنها صفة حامعة ، وحقائق ساطعة ، ووصية الله تعالى لعباده الأولين والآخرين ، على لسان النبيين والمرسلين ، وهي عهد وتكليف ، وتزكية وتشريف ، وسبب من أوثق أسباب التوفيق والنجاح ، وحسن العاقبة والفلاح ..

وهي حِلية المؤمنين ، وتاج العارفين ، ولـون العبوديّـة الأنـوَر ، الـذي بـه يبهج كلّ عابد ويفخر ..

وهي روح الإسلام ، وروحها سلامة القلب من الغلل والحسد ، والمكر والخداع ، ﴿ يَوْمُ لا يَنْفُعُ مِالُ وَلا بِنُونَ إِلا مِنْ أَتِي الله بقلب سليم ﴾ الشعراء /٨٨ ـ ٨٨ / .

وهي غاية ما يرفع إلى الله من الأعمال : ﴿ لَمْ يَنَالُ الله لَحُومُهَا وَلَا دُمُاؤُهَا ، وَلَكُنْ يَنَالُهُ التَّقُوى مَنْكُم ﴾ الحجّ /٣٧/ .

وهي ضمانة السلم والأمن للأفراد والمحتمعات ، ولن يستنكف عنها ، أو ينفر من سماع الوصيّة بها إلا كافر عنيد ، أو منافق مريد : ﴿ ومن الناس من



يعجبك قوله في الحياة الدنيا ، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ، وإذا تولّى سعى في الأرض ليفسد فيها ، ويهلك الحرث والنسل ، والله لا يحبّ الفساد ، وإذا قيل له اتّق الله أخذته العزّة بالإثم ، فحسبه جهنّم ولبئس المهاد ﴾ البقرة /٢٠٢ - ٢٠٢/ .

والحديث عن التقوى في الكتاب العزيز واسع طويل ، إنه يمثّل حيوطاً من نور ، وقوّة روحانيّة مبثوثة من العزيز الغفور ، تربط بين أجزاء القـرآن الكريـم من أوله إلى آخره ، وتنتظم حقائق الإيمان والدين في كل شأن من شئونه ..

وكأن التقوى بحقائقها الكبيرة في كتاب الله المبين ، تدرك المؤمن في كلّ حركة أو سكون ، وتحيط به من كلّ جانب ، وتشرق ومضاتها النورانيّة على قلبه مع كلّ فكرة أو خطرة لتقول له في كلّ لحظة : " اِتّقِ الله ! اتّقِ الله ! .

إنها تسبق كـل عمـل ، وتقـترن بكـلّ عمـل ، ويختـم بهـا كـلّ عمـل ، لتكون خاتم القبول عند الله.! ويكتب صاحبه من المتّقين : و ﴿ إنما يتقبّل الله من المتّقين ﴾ المائدة /٢٧/ .

والتقوى تسبق كل أمر ، وكل نهي ، وصاحب التقوى تكون له العاقبة المثلى في كلّ حال : ﴿ وَمَن يَتّقِ الله يجعل له مخرجاً ، ويوزقه من حيث لا يحتسب ﴾ ، ﴿ ومن يتّقِ الله يكفّر عنه سيّئاته ، ويعظم له أجراً ﴾ الطلاق /٢و٣وه/ .

وتتكرّر مادّة التقوى في القرآن الكريم أكثر من مئتين وخمسين مرّة ، ويتكرّر الأمر بها للعباد وحده أكثر من سبعين مرّة ، مما يشكّل محطّـات تقويـة



متوالية ، للمؤمن الذي يتلو كتاب الله تعالى بالتدبّر ، ومصابيح نورانيّة هادية نورها ليس من نور هذه الأرض ، وإنما من نور الله و ﴿ الله نور الله و أو الله نور الله و أو النور الدموات والأرض ﴾ ، ﴿ ومن لم يجعل الله له نوراً ، فما له من نور ﴾ النور /٤٠/.

وحقيقة التقوى أنها حالة قلبيّة ، تقوم على خشية الله ومراقبته ، وتعظيم أمره ونهيه ، تبعث صاحبها على فعل ما يحبّ الله ويرضى ، والمسارعة فيه ، واجتناب ما يسخطه ، والبعد عنه ومحلّها القلب ، والقلب يضخّ آثارها وثمراتها على سائر الجوارح والأعضاء ، كما يُضخّ الدم من القلب ، فينتشر إلى سائر الجسد ، فتحيا به خلاياه ، وتعمل أجهزته .

ألم يقل المصطفى ﷺ : ( التقوى هاهنا .! ) ( ثلاث مرّات ، ويشير إلى صدره .؟!

وهي حدّ الولاية للمتّقين ؛ ﴿ أَلَا إِنْ أُولِياءَ الله لَا خُـوفَ عَلَيْهُم ، ولا هم يُحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتّقون ﴾ يونس /٦٢ ـ ٦٣/ .

وهي زاد القلوب والأرواح للمؤمنين ، منها تقتات ، وبها تتقوى ، وبأسرارها ترف وتشرق ، وعليها تستند في النحاة والوصول ، وإن أولي الألباب هم أول من يدرك ثقل التوحيه إلى التقوى ووزنه ، وحير من ينتفع بهذا الزاد ، ويجعله عدّته وعتاده ، وشعاره ودثاره : ﴿ ولباس التقوى

<sup>(</sup>۱) - جزء من حديث رواه الترمذيّ (۱۹۲۸) وقال : حديث حسن ، وهو صحيح كما قال عقّ رياض الصالحين /۱۰۸/ .



ُ ذلك خير ﴾ الأعراف /٢٦/ ، ﴿ وتزوّدوا فإن خير الزاد التقــوى ، واتّقــونُ ياأولي الألباب ﴾ البقرة /٧٩٧/ .

وهي أوثق الأسباب ، وأرجى العدّة والعتاد ، لأنها تفوق الأسباب المادّية وتحكم عليها ؛ ﴿ وَمَن يَتَق ا لله يجعل لـه مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ ﴿ وَمَن يَتَق ا لله يجعل له من أمره يسراً ﴾ ، ﴿ وَمَن يَتَق ا لله يكفّر عنه سيّئاته ويعظم له أجراً ﴾ الطلاق /٢ و٣ وه/.

﴿ بلى إِن تصبروا وتتقوا ، ويأتوكم من فورهم هـذا ، يمددكم ربّكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين ﴾ آل عمران /١٢٥/ .

والتقوى حساسية في الضمير ، وشفافية في الشعور ، وخشية مستمرّة ، وحذر دائم ، وتوق لأشواك الطريق .. طريق الحياة الذي تتحاذبه أشواك الرغائب والشهوات ، وأشواك المطامع والمطامح ، وأشواك المخاوف والهواحس ، وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا يملك إحابة رجاء ، ولا سماع دعاء ، والخوف الكاذب فيمن لا يملك نفعاً ولا ضراً ، وعشرات غيرها من الأشواك ..

سأل عمر بن الخطّاب أبيّ بن كعب رضي الله عنهما عن التقوى .؟ فقال له : " أما سلكت طريقاً ذا شوك .؟ قال : بلى ، قال : فما عملت .؟ قال : شمّرتُ واجتهدت ، قال : وكذلك التقوى " .

وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه بقوله :

وصغيرها ذاك التقى

حلّ الذنوب كبيرها



واصنع كماشٍ فوق أر ض الشوك يحذر ما يرى لا تحــــــقرن صغيرة إنَّ الجبال من الحصى

والتقوى هي التي تهيّ القلب أن يلتقط الحكمة ، ويحرص عليها ، وأن يتلقّى الأمر ويعمل به ، وأن يستحيب للحقّ ، ولو تعارض مع هواه ، وحالف رغباته ، ومن ثمّ فقد كان هذا الكتاب المبين هدى للمتقين : ﴿ أَلَم ، ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى للمتقين ﴾ البقرة / ١ و ٢ / ﴿ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ، وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ، وأنه إليه تحشرون ، واتقوا فتنة .. ﴾ الأنفال / ٢٤ ـ ٢٥ / .

إن التقوى هي الحارس اليقظ في الضمير ، يحرسه أن يغفل ، ويحرسه أن يضعف ، ويحرسه أن يحيد عن الطريق هنا أو هناك ..

ولا يدرك الحاجة إلى هـذا الحـارس اليقـظ ، إلا مـن يعـاني مشـاق هـذا الطريق ويعالج الانفعالات المتناقضة المتكاثرة في شتى الحالات واللحظات ..

والاستقامة على الطريق ، والمضيّ على المنهج دون تذبذب أو انحراف ، هو في حاحة إلى التقوى دائماً .. التقوى اليقظة الدائمة ، والتدبّر الواعي ، والتحرّي الدائم لحدود الطريق ومعالمه ، وضبط الانفعالات البشريّة ، فلا تزيغ ولا تميل ..

وحقّ التقوى هو الذي يبلغ أن يوفّي بحقّ الجليل .. وهي التقـوى الدائمة اليقظة ، التي لا تغفل ولا تفتر ، لحظة من لحظات العمر ، حتى يبلغ الكتـاب



أحله : ﴿ يَا أَيُهِمَا اللَّهِمِنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهِ حَقَّ تَقَاتُهُ ، ولا تَمُوتُـنَ إِلاًّ وأنتم مسلمون ﴾ آل عمران /١٠٢/.

كما أنَّ هذه الآية الكريمة تشير إلى ميدان المعاني الإيمانية ، والحقائق القلبيّة فمداها في ذلك ممدود ، وليس لها فيه قيود ولا حدود ، وقد فسّرت بما يشبه ذلك ويقاربه في حديث ابن مسعود شه المرفوع : (وهي أن يطاع الله فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ، ويشكر فلا يكفو ) .

وأما في ميدان التكاليف العمليّة والسلوكيّة ، فيأتى قول الله تعالى :

﴿ .. فَاتَقُوا الله مَا استطعتم ، واسمعوا وأطيعوا ، وأنفقوا خيراً لأنفسكم .. ﴾ التغابن /٦ / ، لأنها تتعلّق باستعداد الجسد ، والظروف التي يحرّ بها وتتقلّب عليه ، والبيئة التي تحيط به .

وهي في تعريف الخليفة الراشد ، علي بن أبي طالب رهي : " حوف الجليل ، والرضا باليسير ، والاستعداد ليوم الرحيل " .

وإنَّ المؤمن الحقّ كلما اقترب بتقواه من الله تعالى ، تيقّظ شوقه إلى مقام أرفع مما بلغ ، وسما إلى مرتبة وراء ما ارتقى ، وتطلّع إلى المقام الذي يستيقظ فيه قلبه ، فلا يغفو ولا يغفل ، ولا ينحرف ولا يتيه ..

وإن القلوب لا تنهض بالأعباء الثقال ، أعباء الدعوة إلى الله تعالى ، وإقامة المنهج والعمل بمقتضاه ، إلا وهمي على بيّنة من أمرها ، ووضوح في أهدافها وغايتها ، ولا بدّ لها لتحقيق ذلك من التقوى ، التي هي هدى وبيان ، ونور وفرقان ، تفرّق به بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، والخير والشسر:



﴿ يَاأَيُهِا الَّذِينَ آمَنُوا ! إِن تَتَّقُوا الله يَجْعُلُ لَكُمْ فَرَقَانًا ، وَيَكُفُّرُ عَنَكُمُ سَيئاتُكُم ، ويغفر لكم ، والله ذو الفضل العظيم ﴾ الأنفال /٢٩/ .

إنها تجعل في قلب المؤمن نوراً يكشف الشبهات ، ويزيل الوساوس ، ويثبّت الأقدام على الطريق الشائك الطويل .. بل إنها لتحعل من قلب المؤمن مرجعاً له عند التباس الأمور ، واضطراب الموازين والمفاهيم ، ألم يقل النبيّ للله للن سأله عن البرّ والإثم : (استفت قلبك ، وإن أفتاك الناس وأفتوك) (().

وقد كان من دعواته الجامعة ﷺ : ( اللهم احعل في قلبي نوراً .. ) .

وإنها لحقيقة واقعة ، أن تقوى الله تعالى ، تجعل في قلب المؤمن فرقاناً ، يكشف له معالم الطريق وصواه ، ومنعرجاته والتواءاته .. ولكن هذه الحقيقة لا يعرفها إلا من ذاقها ، وإن الوصف لا ينقل مذاق هذه الحقيقة لمن لم يعرفها بقلبه ووجدانه ، ويخلص في التعامل معها ، وتغمر مخافة الله وتقواه فؤاده ، وعندئذ يستنير العقل ، ويتضح الحق ، ويطمئن القلب ، ويستريح الضمير ، وتستقر القدم وتثبت على الطريق ..

فالحق في ذاته لا يخفى على الفطرة ، ولكن الهـوى هـو الـذي يحـول بـين الحق وبين الفطرة .. والهوى لا تدفعه الحجّة الساطعة ، بمقدار ما تدفعه التقوى الرادعة .. تدفعه مخافة الله ومراقبته في السرّ والعلن ، التي تشرق بها البصـيرة ،

<sup>(</sup>١) - جزء من حديث رواه أحمد ٢٢٨/٤/ والدارميّ ٢٤٥/٢ و ٢٤٦/ عن وابصة بن معبد، ورواه أحمد عن أبي ثعلبة ١٩٤/٤/ بسند صحيح .

وتستنير السريرة ، ويقف الإنسان فيها عند حـدّه ، فـلا يشـتطّ ولا يميـل ، ولا ً يتقاصر ولا يذلّ ..

- هـذا وإن للتقوى مراتب ، فـلا يستوي المتقـون عنـد الله في المنــازل والمراتب ، وقد دأب الصالحون في هذه الأمّة ، على التنافس فيها والحرص على بلوغها :

- فأوفها: اتّقاء الخلود في النار باعتقاد كلمة التوحيـد بـالقلب، والإقـرار بها باللسان، وقد سمّاها الحقّ سبحانه كلمة التقوى، فقال حلّ وعلا:

﴿ وألزمهم كلمة التقوى ، وكانوا أحق بها وأهلها ﴾ الفتح /٢٦/ .

وهي تقي صاحبها في الدنيا ، ولو لم يقلها صادقاً بها ، فتحفظ دمه وماله ، ويعامل معاملة المسلمين ، وإن قالها صادقاً بها ، فهي تقيه من الخلود في نار جهنّم .

وهي كلمة التقوى لأنها سبب ما بعدها من مراتب التقوى وأساسها ، وعليها تبنى مراتب التقوى كلّها. وهي الكلمة الطيّبة التي ضرب الله لها مثلاً ﴿.. كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها .. ﴾ إبراهيم / ٢٠ / .

- وثانيها: اتّقاء غضب الجبّار ، بفعل الفرائض ، واحتناب المحرّمات ، وأهم ما في هذه المرتبة أداء حقوق الناس ، وكفّ الأذى عنهم ، وحفظ حرماتهم .

- وثالثها: اتّقاء التقوى المعلولة ، وهي التقوى التي لا تكون حالصة لله تعالى ، وإنما يدفع إليها الحرص على المنافع القريبة ، والمغانم العاجلة ، من تيسير الأمور ، وتفريج الكروب ، والرزق من حيث لا يحتسب .

- ورابعها : اتّقاء المشتبهات بالورع ، وترك الشبهات ، والحرص على الطاعات ، والمسابقة في الخيرات .

والورع منهج شامل ، وليس مواقف انتقائية ، يأخذ منها الإنسان ما يتفق مع هواه ، ويتغافل عما عداه ، إنه السورع في المأكل والمشرب ، وأنواع الكسب ، والورع في الفتوى ، والورع في التحليل والتحريم ، فلا يقطع فيما لا قطع فيه ، والورع في الظنّ بالمسلمين ، فلا يظنّ بهم إلا خيراً ، والورع في الخلوة عن الناس وفيما لا يطّلع عليه إلا ربّك ، والورع في المنطق ، المذي قال عنه بعض السلف : " الورع في المنطق أشدّ منه في الذهب والفضة " .

- وخامسها: اتّقاء مالا بأس به حذراً مما به بأس ، بنزك بعض المباحات خشية الوقوع في بعض المكروهات ، ومن كلام الحسن البصريّ رحمه الله: " ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام ".

وقال ابن عمر ﷺ: " إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها ".



وفي الحديث : ( لا يبلغ العبد أن يكون من المتّقين حتى يدع مالا بــأس به حذراً مما به بأس ) (١) .

ومما يدخل في هذه المرتبة: قطع العوائق، التي تحول بين المؤمن وبين الاستعداد للآخرة، والتقلّل من العلائق، التي تشغل عنها، والزهد في الدنيا، والإقبال على الآخرة، والحرص على التحقّق بحقائق الإيمان واليقين، التي محلّها القلب، وتجمعها صفة التزكية والإحسان، كالحبّ والشوق، والأنس والرضا والخوف والرحاء، والخشية والرقّة والبكاء، واليقين والتوكّل، والصبر والشكر.

وقد روي عن ابن مسعود على ، أنه قال لجمع من خيار التابعين الذين كانوا يلازمون حلقته ، ويسمعون مواعظه ودروسه ، وكان يعلم الكثير من عبادتهم واحتهادهم : " أنتم أكثر صياماً ، وأكثر صلاة ، وأكثر اجتهاداً من أصحاب رسول الله على ، وهم كانوا خيراً منكم .؟ قالوا : لِم يا أبا عبد الرحمن .؟ قال : هم كانوا أزهد في الدنيا ، وأرغب في الآخرة " (٢) .

- وسادسها: اتقاء الغفلة عن الله ، بتنزيه القلب عما سوى الحق سبحانه وتعالى ، وترك رؤية الحسنات ، فلا يراها إلا من الله سبحانه ، ورؤية التفريط في حق العبودية لله تعالى ، والتقصير عن أداء حق التقوى ، فيلهج اللسان دائماً: " سبحانك ما عبدناك حق عبادتك " ، ويتمثّل المؤمن في كلّ حال بقول المصطفى على : ( أفلا أكون عبداً شكوراً ) .

<sup>(</sup>٢) \_ حياة الصحابة ١/٤٦/ .



<sup>(</sup>١) \_ رواه النرمذيّ (٢٤٥٣) وقال : حديث حسن .

وختاماً ؛ فإن التقوى قرينة الحق والنور والهدى ، والبعد عنها قرين الباطل والظلمات والضلال : ﴿ فَمَاذَا بَعَدُ الْحَقِّ إِلَّا الضلال ، فَأَنَّى تُصرَفُون .؟! ﴾ يونس /٣٢/ .

والدخول إلى ساحة التقوى هو الدخول إلى رحاب الودّ والحبّ ، والاجتباء والقرب ، والأمن والطمأنينة : ﴿ يَا عَبَادُ لَا خُوفُ الْيَبُومُ عَلَيْكُمُ ، وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾ الزخرف /٦٨/ .

إنها حنَّة الدنيا قبل الوصول إلى دار الكرامة والرضوان في الآخرة .

وهي ليست بدعوى ، وإنما لها موازينها البيّنة ، ومعاييرها الدقيقة ؛

فمن موازين تحقّق العبد بتقوى الخواصّ من عباد الله :

\_ أن يشتاق المؤمن إلى الآخرة ، ويتحافى عن الحياة الدنيا ، لأن الله تبارك وتعالى يقول :

﴿ وللدار الآخرة خير للذين يتقون ، أفلا تعقلون . ؟! ﴾ الأنعام/٣٢/.
ويقول سبحانه : ﴿ فمن كان يرجو لقاء ربّه ، فليعمل عملاً صالحاً ،
ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً ﴾ الكهف /١١٠/.

- وأن يهون على قلب المؤمن الإعراض الدنيا والزهد في متاعها لأنه يوقن بالآخرة ، وما فيها من التكريم والنعيم ، ويتطلّع إليها : ﴿ وَلَلآخرةُ خيرٌ لّـكَ من الأولى ، ولسوف يعطيك ربّك فترضى ﴾ الضحى /٣و٤/.

ـ أن يكون المؤمن حسن التوكّل فيما لم ينـل ، وحسـن الرضـا بمـا قـدً نال ، وحسن الصبر على ما قد فات ، فلا يضــنّ بموحـود ، ولا يأسـف علـى مفقود .

وبعد ؛ فهذا هو الزاد ، وهذه عدّة الطريـق إلى الله تبـارك وتعـالى .. زاد التقوى .. التي تحيي القلوب وتوقظها وتستحيش فيها أجهزة الحذر والحيطة ، والخشية والتوقّي ..

وعدّة الطريق ، التي هي النور الهادي ، الذي يكشف منحنيات الطريق ودروبه ، على مدّ البصر ، فلا تحجبه الشبهات ، ولا تأسره الشهوات ، الـتي تمنع الرؤية الكاملة الصحيحة . .

وزاد التقوى .. هو خير زاد ، لأنه زاد المغفرة والرحمة ، الـذي يسكب السكينة في قلب المؤمن والطمأنينة .. وهو زاد الأمل في فضل الله العظيم ، يوم تنف الأزواد ، وتقصر الأعمال ، وتفحأ الأهوال أهوال الموقف الكافرين المكذّبين والمنافقين المخادعين ،

﴿ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذيـن آمنـوا ، انظرونـا نقتبـس مـن نوركم .؟ قيل : ارجعوا وراءكم ، فالتمسوا نوراً .. ﴾ الحديد /١٣/ .

يوم تتطلّع الخلائق إلى رحمة الله وفضله ، ورأفته بعباده ، فلا ينال ذلك إلا المتقون ، الذين يرفعون ، ويكرّمون ، ويقال لهم : ﴿ يا عبادِ لا خوف عليكم اليوم ، ولا أنتم تخزنون ، الذين آمنوا بآياتنا ، وكانوا مسلمين ، ادخلوا الجنّة أنتم وأزواجكم تحبرون ، يطاف عليهم بصحاف من ذهب

وأكواب ، وفيها ما تشتهيه الأنفس ، وتلذّ الأعين ، وأنسم فيها خالدون ، وتلك الجنّة التي أورثتموها بما كنتم تعملون .. ﴾ الزخرف /٦٨ - ٧٢ .

﴿ قَـل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ، هو خـير ممـا يجمعون ﴾ يونس /٥٨/ .

# ز ـ حقائق الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته

لقد تكرّر من أسماء الله تعالى وصفاته ، في هذه السورة كما سبقت الإشارة إليه ، ما يدعونا ويلفت نظرنا إلى أن نخص أسماء الله تعالى وصفاته بحديث خاص ، ووقفة خاصة ، لما نرى لها من أثر تربوي عميق ، وأهمية كبرى في قلب كلّ مؤمن وعقله ، وفكره وشعوره ، وسلوكه وعمله .

وتكرار أسماء الله تعالى وصفاته في القرآن الكريم يعدّ ظاهرة واضحة ، تطّرد في سور القرآن الكريم كلّه ، فلا يمكن لأيّ دارس أو باحث أن يمـرّ بها فلا تسترعى انتباهه واهتمامه ، وتستوقفه عندها ، ولو وقفة يسيرة عاحلة .

وإن ما يذكر ويتكرّر من أسماء الله تعالى وصفاته في القـرآن الكريـم لهـو السبيل إلى يقظة قلب العبد، وابتداء إقباله علـى الآخـرة، وحسـن توجّهـه إلى الله تعالى، وهو ما يسمّيه الإمام ابـن القيـم رحمـه الله تعالى " العَلَـم " الـذي يرفعه الله تعالى للعبد، يقول رحمه الله تعالى:

".. فلا يزال العبد في التواني والفتور والكسل ، حتى يرفع الله عز وحل له \_ بفضله ومنّه \_ علَماً يشاهده قلبه ، فيشمّر إليه ، ويعمل عليه " .



وقد روي عن السيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها ، أنها قـالت : " إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ رفع له علَم ، فشمّر إليه " .

ويفسّر هذا العَلَم بشهود حقائق أسماء الله تعالى وصفاته ، والإيمان بها كما أمر الحقّ سبحانه ، وتذوّق المؤمن لها في حركاته وسكناته وسرّه وعلانيته.

ويلخّص لنا رحمه الله تعالى حقائق الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته بقوله : " أن يشهد قلبك الله تبارك وتعالى ، بصيراً بحركات العالم علويه وسفليّه ، وأشخاصه وذواته ، سميعاً لأصواتهم ، رقيباً على ضمائرهم وأسرارهم ، موصوفا بصفات الكمال ، منعوتًا بنعوت الجلال ، منزّهًا عين العيوب والنقائص والمثال ، فهو كما وصف نفسه في كتابه ، وفوق ما يصف به حلقه ، حيّ لا يمـوت ، قيّـوم لا ينـام ، عليـم لا يخفـي عليـه مثقـال ذرّة في السموات ولا في الأرض ، بصير يرى دبيب النملة السوداء ، على الصحرة الصمّاء ، في الليلة الظلماء ، سميع يسمع ضحيج الأصوات باختلاف اللغات ، على تفنَّن الحاجات ، تمَّت كلماته صدقاً وعدلاً ، وحلَّت صفاته سبحانه أن تقاس بصفات خلقه شبهاً ومثلاً ، وتعالت ذاته أن تشبه شيئاً من الذوات أصلاً ووسعت الخليقة أفعاله عدلاً ، وحكمة ورحمة ، وإحساناً وفضلاً ، لـه الخلق والأمر ، والنعمة والفضل ، وله الملك والحميد ، وليه الثنياء والمجيد ، أول ليبس قبله شيء ، وآخر ليس بعده شيء ، ظاهر ليس فوقه شيء باطن ليس دونه شيء ، أسماؤه كلُّها أسماء مدح وحمد ، وثناء وتمجيد ، ولذلك كانت حسنى وصفاته كلُّها صفات كمال ، ونعوته كلُّها نعوت جلال وأفعاله كلُّها حكمة ورحمة ، ومصلحة وعدل ، كلّ شيء من مخلوقاته دالٌ عليه ، ومرشــد لمن رآه بعين البصيرة إليه ، لم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً ، ولا ترك الإنسان سدى عاطلاً ، بل خلق الخلق لتوحيده وعبادته ، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته ، وتعرّف على عباده بأنواع التعريفات ، وصرّف لهم الآيات ونوع لهم الدلالات ، ودعاهم إلى محبّته من جميع الأبواب ومدّ بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب فأتمّ عليهم نعمه السابغة ، وأقام عليهم حجّته البالغة ، وأفاض عليهم النعمة ، وكتب على نفسه الرحمة " (۱).

وهذا هو الإيمان الذي لا يقف عند حدّ قناعـة العقـل ، وإذعـان الفكـر ، وترديد اللسان مـع غفلـة الجنـان ، وإنمـا تخـالط بشاشـته القلـب ، وتضـيء في حنبات النفس ، فتشرق بمراقبة الله في كلّ حال ، وشهود الله تعالى عنــد كـلّ حركة في هذا الكون أو سكون .

وقوة الإيمان بهذه الأسماء والصفات تثمر للعبد ثمرات عظيمة من دوام العلم واليقين باطّلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه ، وأنه سبحانه رقيب عليه ناظر إليه ، سامع لقوله ، وهو مطّلع على علانيته وسره ، في كل وقت ولحظة ، وكل نَفَس وطرفة .. وهذا كلّه من مشكاة قول النبي في قي تعريف الإحسان : (أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك)، وقد نص هذا الحديث على مقامين للإحسان :

<sup>(</sup>١) \_ من كلام الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى ، في كتابه : " مدارج السالكين " ١٢٥/١/.



- المقام الأول : مقام الإحلاص ، وهو أن يعمل العبد مع استحضار مشاهدة الله إياه ، واطّلاعه عليه ، وقربه منه ، فيمنعه ذلك من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل .

- المقام الثاني: مقام المراقبة ، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تبارك بقلبه ، وهذا المقام يكون بتنور القلب بالإيمان ، ونفاذ البصيرة في العرفان ، حتى يصير الغيب كالعيان ، وهذا المقام أعلى من المقام الأول وأحل ؛ فالمحسن في عبادته يستحضر قرب الله تعالى ، وأنه بين يديه كأنه يراه ، وذلك يوجب الخشية والخوف ، والهيبة والتعظيم ، كما يوجب النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها ، والحياء من الله تعالى على كل حال ، كما يشهد معية الله تعالى له في كل شأن ، قال تعالى : هو ما تكون في شأن ، وما تتلو منه من قرآن ، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً ، إذ تفيضون فيه .. كل يونس : /١١/ .

وقد روي أن عروة بن الزبير خطب إلى ابن عمر الله ابنته وهما في الطواف ، فلم يجبه ، ثمّ لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال : "كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا " (١) .

ومن أعظم ثمرات المراقبة الباطنة ، أن يحفظ الله تعالى للعبد حركاته الظاهرة " فمن راقب الله في سرّه ، حفظه الله في سرّه وعلانيته " .

<sup>(</sup>١) ـ " جامع العلوم والحكم " ، ص/٣٣/ بالحتصار وتصرّف .



ومن آثار الإيمان بأسماء الله تعالى صفاته ، وقوّة تأثيرها في القلب ونفاذها أن تثمر فيه حقائق إيمانية موقظة ، توقظه من سكرات الغفلة ، وتنقذه من أودية الضياع ، وتنقله مما هو فيه من حال إلى أحسن الأحوال وأحبها إلى الله تعالى ، فمن هذه الثموات :

- 1 أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه الا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار ، كما حاء ذلك في الحديث الصحيح الذي نص على أن ذلك من علامات ذوق المؤمن لحلاوة الإيمان .
- ٧ ـ يشهد المؤمن الدنيا على حقيقتها وحقارتها ، وسرعة زوالها وانقضائها وأن لذاتها زائلة ، وآلامها زائلة ، ولايبقى منها إلا ماكان لله منها من سعي مبرور ، وعمل مذخور ، فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ..
- ٣- فإذا تحقق بذلك رحل قلبه منها ، وسافر في طلب الآخرة ، فيشهد دوام الآخرة ، وأنها هي الحياة الحقيقية ، فهي دار القرار ، ومحط الرحال ، ومنتهى المسير ، فيشهد فيها النار بتوقدها واضطرامها ، وبعد قعرها وشدة حرها وعظيم عذاب أهلها ، يساقون إليها سود الوحوه ، زرق العيون ، والسلاسل والأغلال في أعناقهم ، تتقطع قلوبهم برؤيتها حسرة وأسفاً :

﴿ ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ، ولم يجدوا عنها مصرفاً ﴾ الكهف /٥٣ ، لهم فيها زفير وشهيق ، شرابهم الحميم ، وطعامهم الغسلين والزقوم ، لايقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ..

- غ ـ فإذا قامت هذه الحقيقة في قلب المؤمن ، انخلع من المعاصي والذنوب واتباع الشهوات ، ولبس ثياب الخوف والحذر ، وأحصب قلبه من مطر أحفانه ، وهان عليه كل مصيبة تصيبه في غير دينه وقلبه ، وعلى حسب قوة ذلك يبتعد العبد عن المعاصي والمخالفات ، وتذوب من قلبه الغفلات والمواد المهلكة ، ويجد لذة العافية وسرورها .
- معت ، ولا خطر على قلب بشر ، ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ﴾ السحدة /١٧/ ، أهلها في النعيم الدائم خالدون ، وعلى الأرائك متكئون ، وفي الرياض يحبرون ، وفوق ذلك رضوان من الله أكبر والنظر إلى وجه الله الجليل الأكرم ..
- فإذا تحقق العبد بذلك شمّر عن ساق الجدّ ، وأقبل على الطاعة والعبادة ، وسار قلبه إلى ربه أسرع من الرياح في مهابّها ، لا يلتفت عنة ولا شمالاً ، ولا يعوقه عن غايته عائق ، ولا تثنيه عن عزيمته العلائق .
  - \_ و لهذه الحقائق أيضاً غراتها العظيمة ، إنها تشمر في حياة المؤمن :

- 1 الجدّ والاجتهاد ، والتشمير في الطاعة ، والمحاهدة للنفس على مرضاة الله تعالى ، وسياستها بحكمة ، لتلـتزم السنة وهديها ، على نـور مـن العلم ، وبصيرة من الأمر ..
- ٢ وتثمر كذلك: الحرص على الدعوة إلى الحق ، وبذل الجهد في هداية
   الخلق ، والإعراض عن الجاهلين ، والترفّع عن أهواء المعرضين ، ولغو
   الغافلين ، ولهو اللاهين العابثين ..
- وتثمر كذلك: توطين النفس على الابتلاء في سبيل الله ، والاستعداد
   للتضحية والبذل لكل شيء ابتغاء وجه الله ومرضاته ..

وبعد ؛ فلابد من مثل هذه الحقائق الإيمانية الموقظة ، أن تسطع أنوارها في القلب ، لتبدّد سحب التواني والكسل ، وتطلق عزيمة القلب الصادقة ، لتقطع في أيام قليلة ، مراحل في عالم الضمير والوحدان ، لا يمكن في عالم الحس أن تقطع في شهور أو أعوام ..

ومن لم يكن له حظ من هذه الحقائق ، لم يكن لـه أثر في هذه الحياة ، وعاش كما يعيش السائبون ، لا غاية ولا هدف ، إلا المأكل والمشرب ، واللهو اللعب ، ومات كما يموتون ، وخرج من الدنيا كما يخرجون ، لا خبر ولا أثر سوى أنه مسرف على نفسه ، متحسر على ما فرّط في عمره يقول : (ربّ ارجعون لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت ، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الملومنون /٩٩ ـ ١٠٠٠ ، فكان بذلك من الظالمين : ﴿ وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون . ؟؟ ﴾ الشعراء /٢٢٧/



# مقدمة السورة

وهي الآية الأولى منها : ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَــَدَيِ اللهِ وَرَسُولُهِ ، واتقوا الله ، إن الله سميعٌ عليمٌ (١) ﴾ .

### أ ـ المفردات اللغوية:

﴿ يَا أَيُهَا الذَّيْنَ آمَنُوا لا تَقَدَّمُوا بِينَ يَدِي اللهُ ورسوله ﴾ أي لا تقدموا أمراً أو حكماً أو رأياً دونهما ، أو لا تتقدّموا ، مأخوذ من مقدّمة الجيش : من تقدّم منهم ، وقال أبو عبيدة : العرب تقول : لا تقدّم بين يدي الإمام ، وبين يدي الأب : أي لا تعجل بالأمر دونه تشبيهاً للأمر المعنوي بالأمر الحسي .

و (تقدّموا): إما متعدّ حذف مفعوله لأنه أريد به العموم، أو أنه نـزّل منزلة اللازم لعدم القصد إلى المفعول، كما تقول: فلان يعطي ويمنع، أو هـو لازم، فإن قدّم يرد بمعنى تقدّم كبيّن فإنه متعدّ، ويكون لازماً بمعنى: تبيّن.

ويجوز أن يكون الفعل متعدياً ، بمعنى لا تفعلوا تقديماً بين يـدي الله ورسوله هي متعلقاً ذلك التقديم بأي أمر كان ، والمراد : لا تقولوا بخلاف القرآن والسنة .



والمراد بـ وبين يـدي الله ورسوله (عنه أمامهما ، وأصل الكلمة لبيان المكان الذي يكون محصوراً بين جهتي يمينه وشماله ، ولكنها توسّع فيها للتقدّم ولمو في الأمور المعنوية أو الأمور الزمانية ، كقولك : بين يـدي الساعة ، وحسن استعمالها في هذا المقام لأن فيها تهجين ما صنعوا بتصويرهم بصورة من يتقدّم حسّاً بين يدي من هو أعظم مقاماً ، ففي ذلك حروج عن مقام الأدب والمتابعة .

﴿ واتقوا الله ﴾ خافوه واحذروا مخالفة أمره ونهيه في التقديم وغيره ، والأمر بالتقوى على أثر ما تقدّم بمنزلة قولك للمقارف بعض الرذائل: لا تفعل هذا ، وتحفّظ من كل ما يلصق العار بك ، فتنهاه أولاً عن عين ما يقارفه ، ثمّ تعمّم النهي عن كلّ ما يماثله .

﴿ سميع ﴾ لأقوالكم ﴿ عليم ﴾ بأفعالكم .

ب ـ سبب نزول الآية:

# ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدِي اللهِ وَرَسُولُهُ ﴾



وفي رواية أخرى عند البخاري عن ابن أبي مليكة ، قال : كاد الخيران أن يهلكا : أبو بكر وعمر هذه رفعا أصواتهما عند النبي كل حين قدم عليه ركب بني تميم ( في السنة التاسعة من الهجرة ) فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع ( أي ليؤمره عليهم ) وأشار الآخر برجل آخر .

قال نافع: لا أحفظ اسمه (وفي رواية أخرى أن اسمه القعقاع بن معبد) فقال أبو بكر لعمر شهما أردت إلا خلافي . قال : ما أردت خلافك . فارتفعت أصواتهما في ذلك ، فأنزل الله تعالى : ﴿يا أيها اللين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . قال ابن الزبير شه : فما كان عمر شه يسمع رسول الله شكل بعد هذه الآية حتى يستفهمه ! . . " .

وروي عن أبي بكر الله قال : "لما نزلت هذه الآية : ﴿ لا توفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ﴾ ، قلت : يارسول الله الله الله الله الله الله الله كأخي السرار"، ( يعني كالهمس ! ) .

وأخرج ابن المنذر عن الحسن البصري رحمه الله : أن أناساً ذبحوا قبل رسول الله على النحر ، فأمرهم أن يعيدوا ذبحاً ، فأنزل الله : ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِ نَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الأضاحي بلفظ : ذبح رجل قبل الصلاة فنزلت الآية .



وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة الله : أن أناساً كانوا يتقدمون الشهر ، فيصومون قبل النبي الها ، فأنزل الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدّمُوا بَيْنَ يَدِي الله ورسوله ﴾ ، ولا يمنع أن تكون الحادثة الواحدة سبباً لنزول الآيتين أو الآيات ، وبخاصة إذا لاحظنا أن ما جاء في الآية الأولى يعد أصلاً لما فصلته الآيات بعدها (١) .

### ج ـ التفسير والبيان :

تمثّل هذه الآية الأصل الأول الذي تقوم عليه حياة المسلم ، وعليه تشاد معاقل الإسلام في حياته ، وتبنى حصونه ، وهو التلقّي عن الله تعالى وعن رسوله على ، فالحكم لله وحده ، لا معقّب لحكمه ، وهو أحكم الحاكمين ، وطاعة الرسول على إنما هي في الحقيقة طاعة لله ، لأنه هو المبلّغ عن ربه سبحانه ، يقول الله تعالى : ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ، ومن تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظاً ﴾ النساء / ٨٠ / .

وتبتدئ السورة بالنداء بوصف الإيمان ، لتمهيد الأمر إلى ما سيلقى من التكليف ، ثمّ يأتي التكليف العامّ بأصل عظيم من أصول هذا الدين ، ثمّ ينتقل الحديث من التكليف إلى ما يعدّ في الإسلام روح التكاليف كلّها ، ألا وهو التحقّق بالتقوى ، وهذه التقوى التي لا تكون إلا لله الواحد الأحد ، الذي له ملك السموات والأرض ، لا ربّ غيره ولا معبود بحقّ سواه ، وهو الذي

<sup>(</sup>١) \_ و لم أر من نبّه إلى ورود هذه الحادثة في سبب نزول الآيتين .



خلق ورزق ، وقدر فهدى ، ويعلم السر وأخفى ، بيده الملك ، وهو على كلّ شيء قدير ، وهو سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة .

وتتحدّث هذه الآية عن أربع حقائق ، هي خيوط من نور ترسل أشعّتها إلى ما وراءها في هذه السورة الكريمة من آيات ، وهذه الحقائق هي :

- ١ ـ نداء المؤمنين بوصف الإيمان ، وهو يتكرّر في هذه السورة خمس مرّات.
- ٢ التكليف بأصل عظيم من أصول هذا الدين ، وهو التلقي عن الله
   ورسوله الله الذي تبنى عليه السورة كلها.
  - ٣ ـ الأمر بالتقوى ويتكرّر الحديث عنها في هذه السورة خمس مرّات.
- ٤ ـ ربط المؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته ، وهو ما يتكرر في هذه السورة تكراراً لافتاً للنظر كما سبق بيانه.

فيامن آمنتم بالله تعالى ربّاً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمّد الله ورسولاً لا تقترحوا على الله ورسوله القراحاً ، ولا تبدوا رأياً أو قولاً أو فعلاً ، في أمر ينتظر أن يقضي الله بأمره فيه ، لا في خاصة أنفسكم ، ولا في أمور الحياة من حولكم ، ولا تفتاتوا في أمر من عند أنفسكم حتى تعلموا حكم الله فيه ، على لسان رسوله الله ، ولا تقضوا في أمر لا ترجعون فيه إلى قول الله وقول رسوله الله على أعلم بمصلحتكم ، وما كانت أنظاركم ببالغة من العلم شيئاً نما علمه الله ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون ، وإن من يبادر بإبداء أمر ، فقد تقدم على منزلته التي يجب عليه أن يلزمها ولا يتحاوزها .

وكل ذلك في جملة واحدة قصيرة ، تلمس وتصور كل هذه الحقائق الأصيلة الكبيرة .

وفي هذا التعبير إيضاح لوجه الأدب الذي يليق بالمؤمن مع الله ومع رسوله على الله ومع الله ومعلى المربحة من تصوّر ذهني إلى صورة محسوسة ، تكشف عن شناعة الخروج عن هذا الأدب ، ومبلغ الإساءة فيه .

وكذلك تأدب المؤمنون مع ربهم ومع رسولهم على ؛ فما عاد مقترح منهم يقترح على الله ورسوله على ؛ وما عاد واحد منهم يدلي برأي لم يطلب منه رسول الله على أن يدلي به ؛ وما عاد أحد منهم يدلي برأيه في أمر أو حكم ، إلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول الله وقول الرسول على .

روى أحمد وأبو داود والترمذي عن معاذ أن النبي أن الله عن الله حين بعثه إلى اليمن: "بم تحكم .؟" قال: بكتاب الله تعالى . قال أن الله الله الله عنه إلى اليمن: "بم تحكم .؟" قال: بكتاب الله تعالى . قال أحتهد بحد ؟" قال: أحتهد بحد ؟" قال: أحتهد رأيي ، ولا آلو ، أي لا أقصر . فضرب في صدره ، وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله (مله)".

فقد أخّر معاذ الله ونظره واحتهاده إلى ما بعد البحث في الكتاب والسنّة ، ولو قدّمه قبل البحث عنهما ، وحاشاه من ذلك لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله الله الله ورسوله و الله ورسوله و الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله و الله ورسوله الله ورسوله و الله ورسوله الله ورسوله و الله ورسوله و الله و الله

ولقد بلغ الحرص بأصحاب رسول الله على غايته ، في الأحدة بهذا الأصل والصدور عنه ، في مواقف كثيرة عندما كان يسألهم رسول



ا لله على الأمر ، وهم يعلمونه حق العلم ، فيتحرجون أن يجيبوا إلا بقولهم: "الله ورسوله أعلم" ، خشية أن يكون في قولهم تقدم بين يدي الله ورسوله على.

من ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي الله ورسوله النبي الله سأل في حجة الوداع: "أي شهر هذا؟" .. قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . فقال: "أليس ذا الحجة؟" قلنا بلى! قال: "أي بلد هذا؟" قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . فقال: "أليس البلدة الحرام .؟" قلنا: بلى! قال: "فأي يوم هذا؟" قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . فقال "أليس يوم النحر؟" قلنا: بلى! ... الخ .

وكم من أناس غرّتهم بوارق الوهم ، فزعموا لأنفسهم كامل الفهم ، فافتاتوا على الله ورسوله في يئولون بأهوائهم صريح ما نزّل الله ليحروه إلى مزاعمهم ، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ، هؤلاء وأمثالهم يدخلون دخولاً أولياً وأولوياً في الخطاب بهذه الآية الكريمة ، فإنه إذا كان قد نهى المؤمنون عن التسرع في حكم قبل أن ينزل به الوحي ، فما بالك بمن يعمد إلى وحي محكم فيحاول صرفه عن دلالته المتبادرة انسياقاً مع ما يظنه مصلحة محكمة ، ولو أنه تجرد عن هوى ملكه ، لعقل من سرّ التشريع ما يوافق مصلحة البشر العامة ، كما أرشد إليها العليم الحكيم .



والإتيان بلفظ الجلالة فيه من تعظيم مقام النبي ، ومن تفظيع افتياتهم ما لا يخفى ، فقد جعل التقديم بين يـدي الله تعـالى وبـين يـدي رسـوله الله الله الحكم ، وهما كذلك في واقع الأمر .

ويشبه ما حاء في هذه الآية الكريمة ويؤكده ، ويقرر هذا الأصل أتم تقرير قول الله : ﴿ فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ، شمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ، ويسلّموا تسليماً ﴾ النساء /٦٥/ ، فقد نفى الله الإيمان في هذه الآية بالقسم المؤكّد عمن لا يحتكم إلى رسول الله من وسنّته وهديه ، ولا يكفي ذلك فحسب ، بل لابد من الرضا النفسيّ والاطمئنان القلبيّ إلى حكم الله ورسوله من وتلقي ذلك بالتسليم والقبول .

ويشبه ما حاء في هذه الآية الكريمة أيضاً ويعمّقه ويؤكّده ، قول الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمَنُ وَلا مؤمنةٍ إِذَا قضى الله ورسولُه أمراً أن يكونَ لهم الخِيرةُ من أمرهم ، ومن يعصِ الله ورسولَه ، فقد ضلّ ضلالاً مبيناً ﴾ الأحزاب /٣٦/.

فمقتضى العبوديّة لله تعالى ، والإيمان به ألا يكون من المؤمنين إلا التسليم والإذعان ، كما يخضع الكون بما فيه لأقدار الله تعالى الكونيّة الغلاّبة ويقف الإنسان على وجه الخصوص أمامها مكتوف الأيدي ، لا يملك دفعاً ولا منعاً ، ولا حولاً ولا طولاً .

وبعد؛ فماذا يمكن أن يقدّم بين يدي الله ورسوله هلك .؟ وليس للإنسان ، وليس منه إلا الأهواء الجامحة ، والآراء القاصرة ، ورعونات النفس وجنوحها ، وليس من أكثر الناس إلا التنازع والاختلاف حول ذلك ، وإن حكم الله تعالى ، وحكم رسوله هلك ، الذي لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ، ليس إلا الخير والهدى والحقّ ، فماذا بعد الحقّ إلا الضلال .؟! وماذا بعد حكم الله ورسوله هلك إلا الأهواء والنزوات الطائشة الرعناء ، وأحكام الجاهليّة التي لا تعرف إلا التفكير في الشهوات ، والدوران حولها .؟!

﴿ أَفْحَكُمَ الجَاهَلِيَةُ يَبِغُمُونَ ؟! ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ﴾ المائدة / ٠ ٥ / .

# د ـ العبر والدروس والأحكام:

- ١- وحوب الطاعة التامة لله تعالى ولرسوله ، والتقيد بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ، فلا يحل لمسلم إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون له الخيرة من أمره ، أو أن يقدم قولاً أو حكماً ، أو رأياً لأحد من البشر كائناً من كان ، وذلك من علامات التقوى لله تعالى .
- ٢ ـ درجات الخروج عن هذا الأدب : واعلم أخي المؤمن أن الخروج عن
   هذا الأدب على درجات :
- أ ـ فأدناها التسرّع بإطلاق الأحكام مع الجهل بحكم الله ورسوله وأدنى ما يقال في ذلك: إنه من سوء الأدب



وتجاوز الحدود ، وقد قالوا في سوء الأدب : "من أساء الأدب عوقب بالحرمان من لدّة المناجاة".

ب - والدرجة الأخطر: أن يتسرّع في إطلاق الأحكام مع العلم بحكم الله بحكم الله ورسوله في ، ولكنه يحاول التهرّب من حكم الله ورسوله في بأنواع من التأويل الفاسد ، وهذا شأن الذين في قلوبهم مرض الشبهات أو الشهوات أو كلاهما ، وهذا من الفسق والظلم والبغي والعدوان .

جـ والدرجة الأدهى والأخطر الموقعة لصاحبها في الكفر الأكبر:

أن يتطاول على دين الله تعالى وشرعه برفع البشر والطواغيت ،
أفراداً كانوا أم جماعات إلى منازعة الألوهية في خصائصها ،
وذلك بالتشريع للبشر ما لم يأذن به الله ، وادّعاء أن ذلك
أحكم وأعدل ، وأليق بحال البشر من شرع الله المطهر ، وهذا
هو الكفر الصراح ، الذي ليس لصاحبه من عذر بجهل أو شبهة
تدرأ عنه السقوط في هوة الكفر .

٣ ـ لا يبعد أن يستدل بإشارة هذه الآية على أن ضعيف الرواية والأثر ، إذا كان يدخل تحت أصل من كتاب أو سنة أو يشهد له شيء من ذلك ، أنه مقدم على الرأي والنظر ، كما هو مشهور في أصول الحنفية ، وهو مروى كذلك عن الإمام أحمد .



كما تدل إشارتها أيضاً على صحة الأخد بالقياس لاستناده إلى أصل شرعي من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله هي ، فهو في الحقيقة تقديم للكتاب والسنة ، على الرأي المحرد عن القياس عليهما .

### هـ ـ ربط الآية بما بعدها:

سبق أن ذكرنا أن هذه الآية الكريمة ، تتحدّث عن الأصل الأول الذي تقوم عليه حياة المسلم ، وهو التلقّي عن الله تعالى ورسوله في ، فالحكم لله وحده ، والرسول في هو المبلّغ عن ربه سبحانه ، وطاعته إنما هي في الحقيقة طاعة لله تعالى ، فلا رأي لأحد من البشر كائناً من كان ، أمام حكم الله ورسوله في ، وإن التلقّي عن الله ورسوله في يقتضي الأدب مع من يتلقّى عنه ، فمن ثمّ فقد حاءت الآيات بعد هذه الآية تتحدّث عما يجب من الأدب مع رسوله في ، كما كانت هذه الآية مقدّمة لكلّ الحقائق والمعاني التي تتحدّث عنها السورة كلّها ، وسيأتينا من تفصيل ذلك وبيانه ما فيه غناء وشفاء ، بإذن الله تعالى .

# الفصل الأول الأدب مع رسول الله الله الله الله الله الله الآيات من (٢) إلى (٥)

إلى أيها الذين آمنوا لا ترفعُوا أصواتكم فوق صوتِ النبيّ ، ولا تجهروا له بالقولِ كجهرِ بعضِكم لبعضٍ ، أن تحبط أعملُكم وأنتم لاتشعرون (٢) إن الذين يغضّون أصواتهم عند رسولِ الله أولئك الذين امتحن الله قلوبَهم للتقوى ، لهم مغفرة وأجرٌ عظيمٌ (٣) إن الذين ينادونك من ورآء الحجراتِ أكثرُهم لايعقلون (٤) ولو أنهم صبروا حتى تخرجَ إليهم لكان خيراً لهم والله غفورٌ رحيمٌ (٥).

### أ ـ المفردات اللغوية :

﴿ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ﴾ أي إذا كلمتموه ، فلا ترفعوا أصواتكم فوق صوته .

﴿ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ﴾ أي إذا ناحيتموه ، فلا تبلغوا به الجهر الدائر بينكم ، بل احعلوا أصواتكم أخفض من صوته ، أو



لا تخاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب بعضكم بعضاً إحلالاً لــه ، وخــاطبوه بـــــ "يا أيها النيي" أو "يارسول الله" .

وتكرير النداء بقوله: ﴿ يَا أَيُهَا الذَّيْنِ آمَنُوا ﴾ تفصيل بعد إجمال في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيْهَا الذَّيْنِ آمَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدِي الله ورسوله ﴾ فالآية الأولى وضّحت مصدر التلقّي ، وهذه الآيات فصّلت الأدب في التلقّي ، وهذه الآيات فصّلت الأدب في التلقّي المند الله فيه من الأدب مع من يتلقّى عنه ، ومن هنا فقد اقترن العلم في الإسلام والتعليم بالأخلاق والآداب من أول يوم .

﴿ أَن تحبط أعملكم ﴾ : أي لئلا أو كراهة وخشية أن تحبط ، أي يبطل ثواب أعمالكم : لأن في رفع الصوت والجهر استخفافاً ، قد يؤدي إلى الكفر المحبط إذا ضم إليه قصد الاهانة وعدم المبالاة .

فالأصل اللغوي ، والاصطلاح الشرعي لحبوط الأعمال هو بطلانها كلها وذهاب أجرها ، لأن أصل الحَبَط والحبوط : أن تأكل الماشية ، فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها ، ولا يخرج عنها ما فيها ، وربّما هلكت ، ومنه في الحديث : ( إن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطاً أو يلم ) (١).

جعل العمل السيّء في إضراره بالعمل الصالح كالداء والحَرَض لمن يصاب به أعاذنا الله من حبط الأعمال ، وخيبة الآمال .

﴿وأنتم لاتشعرون ﴾ أنها محبطة .

<sup>(</sup>۱) - رواه البخاريّ في الرقاق (٥٩٤٧) ومسلم (١٧٤٢) وابن ماحة (٣٩٨٥) وأحمد (١٠٦١١) .



﴿يغضّون أصواتهم ﴾ يخفضونها ويلينونها ، أي يخفضون أصواتهم عنده إذا كلّموه ، أو كلّموا أحداً في حضرته ، إحلالاً له وتعظيماً لمقامه .

﴿ عند رسول الله ﴾ مراعاة للأدب أو مخافة مخالفة النهي .

﴿ امتحن الله قلوبهم ﴾ اختبرها ، والمراد : طهرها ونقاها كما يمتحن الصائغ الذهب بالإذابة ، وقيل : أخلصها للتقوى ، وقيل : اختصها للتقوى ، وقيل ابن عبّاس ﴿ امتحن الله قلوبهم ﴾ طهرهم من كلّ قبيح ، وحعل في قلوبهم الخوف من الله والتقوى ، ويتصل هذا المعنى بما سيأتي من قوله تعالى : ﴿ ولكنّ الله حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم ﴾ ، وقال عمر ﴿ ولكنّ الله حبّب اليكم الشهوات .

﴿ للتقوى ﴾ أي مرّنها على التقوى ، وأعدّها لها .

﴿ لهم مغفرة ﴾ لذنوبهم .

﴿ وأحر عظيم ﴾ ثـواب عظيـم لغضهـم أصواتهـم وسـائر طاعـاتهم . وتنكير الأحر للتعظيم والتكثير .

﴿ من ورآء الحجرات ﴾ أي من خلف وخارج غرف نسائه ﷺ ، وقد يطلق بمعنى أمام كقوله تعالى : ﴿ وكان وراءهم ملك ﴾ الكهف /٧٩ ، ومن أهل اللغة من يقول : معنى وراء ما توارى عنك واختفى ، سواء أكان خلفاً أم أماماً ، والحجرات جمع حجرة : وهي قطعة من الأرض تحجر بحائط ونحوه مثل الغرفات جمع غرفة ، والظلمات جمع ظلمة ، وكانت الحجرات تسعاً لكل واحدة من أمّهات المؤمنين حجرة ، وكانت من حريد النحل ،



على أبوابها الجلود من شعر أسود ، وكانت غير مرتفعة يتناول سقفها باليد ، وقد أدخلت في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك بأمره في مسجد رسول الله على لضرورة توسعة المسجد ، فبكى الناس لذهاب تلك المعالم والآثار ، وقال سعيد ابن المسيّب رحمه الله تعالى يومئذ : " لَوَدِدتُ أَنهم تركوها على حالها لينشأ ناس من أهل المدينة ويقدم القادم من أهل الآفاق ، فيرى ما اكتفى به النبي على في حياته فيكون ذلك مما يزهد الناس في التفاخر والتكاثر فيها "

وذكر " الحجرات " بالجمع أبلغ في ذمّ عملهم ، إذ توحي أنهم تفرّقوا على الحجرات متطلّبين له ، فناداه بعضهم من وراء هذه ، وبعضهم من وراء تلك ، ويحتمل أنهم قد أتوها حجرة حجرة فنادوه من ورائها ، أو أنهم نادوه من وراء الحجرة السي كان فيها ، ولكنها جُمعت إجلالاً لرسول الله على ولكان حرمته .

﴿ أكثرهم لايعقلون ﴾ إذ العقل يقتضي حسن الأدب ، ومراعاة الحشمة مع النبي الله ، وذكر أكثرهم يحتمل : أن فيهم من لم يرتض فعلهم ، ويحتمل : أن يكون الحكم بقلة العقلاء فيهم قصداً إلى نفي العقل عن جميعهم ، فإن ذكر القلة تقع موقع تأكيد النفي في أساليب العرب ، أو أن ذلك من قبيل التلطف بهم .

﴿ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم ﴾ أي لو ثبت صبرهم وانتظارهم حتى تخرج ، وذكر : (إليهم) أي بقصد لقائهم والحديث معهم ، لا بقصدٍ آخر .

﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم ﴾ لكان الصبر خيراً لهم من الاستعجال ، لما فيه من الأدب وتعظيم الرسول ﷺ الموجبين للثناء والثواب .

وا لله غفور رحيم، حيث اقتصر على النصح والتقريع لهـؤلاء المسيئين للأدب ، التاركين تعظيم الرسول للله .

### ب ـ أسباب نزول الآيات :

- سبب نزول الآية الثانية : ﴿ لا ترفعوا أصواتكم ﴾ ، والآية الثالثة : ﴿ إِنَّ الذين يغضّون أصواتهم ﴾.

فأتُوا النبي عَلَمُ فأخبروه بما قال ، فقال النبي عَلَمُ : " لا ، بل هـو من أهل الجنة " . قال أنس عَلم أنه من أهل الجنة . أهل الجنة .

وفي رواية لابن حرير عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس قال : لما نزلت هذه الآية : قعد ثابت بن قيس ش في الطريق يبكي ، فمر به عاصم بن عدي العجلان ، فقال : ما يبكيك ؟ قال : هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في ، وأنا صيّت رفيع الصوت ، فرفع ذلك إلى رسول الله في ، فدعا به النبي في فقال له : (أما ترضى أن تعيش حميداً ، وتُقْتَلَ شهيداً ، وتَدخل الجنة ؟)(١) ، قال : رضيت ، ولا أرفع صوتي أبداً على صوت رسول الله فأنزل الله تعالى : ﴿ إن الذين يغضّون أصواتهم ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) - قال في الإصابة ١٩٧/١ : "وفي البخاري مختصراً ، والطبراني مطوّلاً عن أنس رضي الله عنه قال : لما انكشف الناس يوم اليمامة ، قلت لثابت بن قيس : ألا ترى يا عمّ. ؟! ووجدته يتحنّط ، فقال : ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، بئس ما عوّدتم أقرانكم ، اللهم إني أبراً إليك مما جاء به هؤلاء ، ومما صنع هـؤلاء ، ثمّ قاتل حتى قتل ، وكان عليه درع نفيسة ، فمرّ به رجل من المسلمين فأخذها ، فبينما رجل من المسلمين نائم أتاه ثابت في منامه فقال : إني أوصيك بوصيّة فإياك أن تقول هذا حلم فتضيّعه ، إني لما قتلت أحذ درعي فلان ، ومنزله في أقصى الناس ، وعند حبائه فرس تستنّ ، فائت عالداً فمره فليأخذها ، وليقل لأبي بكر : إن عليّ من الدين كذا وكذا ، وفلان عتيق ، فاستيقظ الرجل فأتى حالداً فأحبره فبعث إلى الدرع فأتى بها ، وحدّث أبابكر برؤياه فأجاز وصيّته ، ورواه البغوي من وجه آخر عن عطاء الخراساني عن بنت ثابت بن قيس مطوّلاً .



وأخرج ابن حرير أيضاً عن قتادة قال : كانوا يجهرون له بالكلام ، ويرفعون أصواتهم فأنزل الله تعالى : ﴿ لا ترفعوا أصواتكم ﴾ الآية .

وقال ابن عباس ﷺ: لما نزل قوله تعالى : ﴿ لا ترفعوا أصواتكم ﴾. تألّى أبو بكر ﷺ إلا كأخي السّرار \_ أي حلف \_ ألا يكلّم رسول الله ﷺ إلا كأخي السّرار \_ أي همساً \_ فأنزل الله تعالى في أبي بكر ﷺ : ﴿ إِنَّ الذين يغضّون أصواتهم عند رسول الله ﴾.

ـ سبب نزول الآية الرابعة : ﴿ إِنْ الَّذِينَ يَنَادُونَكُ مِنْ وَرَآءَ الْحَجْرَاتِ ﴾

أخرج الطبراني وأبو يعلى بسند حسن عن زيد بن أرقم قال : حاء نـاس من العرب إلى حجر النبي هي ، فجعلوا ينادون : يـا محمـد ، يـامحمد ، فـأنزل الله : ﴿ إِن الذين ينادونك من ورآء الحجرات ﴾ الآية .

وأخرج عبد الرزاق عن قتادة : أن رحملاً جماء إلى النبي الله فقال : يما محمد إن مدحمي زين ، وإن شتمي شين ؛ فقال النبي الله فذلت : ﴿ إِنَّ اللَّذِينِ يَنَادُونَكُ ﴾ الآية (١) .

<sup>(</sup>١) - وهو عبر مرسل له شواهد مرفوعة من حديث البراء وغيره عند الترمذي ، بدون نزول الآية ، وأحرج ابن حرير نحوه عن الحسن .



وأخرج أحمد بسند صحيح عن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله من وراء الحجرات ، فلم يجبه ، فقال : يامحمد ، إن حمدي لزين ، وإن ذمي لشين فقال ذلكم الله ، فنزلت الآية : ﴿ إِن الذين ينادونك من ورآء الحجرات ﴾ .

وقال محمد بن إسحاق وغيره: نزلت في حفاة بني تميم ، قدم وفد منهم على النبي في فدخلوا المسجد ، فنادوا النبي من وراء حجرته أن اخرج إلينا يا محمد في ، فإن مدحنا زين ، وإن ذمنا شين ، فآذى ذلك من صياحهم النبي في ، فخرج إليهم ، فقالوا: إنا جئناك يامحمد نفاخرك ، ونزل فيهم قوله تعالى: ﴿ إن الذين ينادونك .. ﴿ وكان فيهم الأقرع بن حابس ، وعيينة بن حصن ، والزبرقان بن بدر ، وقيس بن عاصم .

# ج ـ التفسير والبيان:

وبعدما تحدّثت الآية الأولى عن الأصل العامّ الذي يضبط حياة المسلم، ويوضّح المرجع الذي يصدر عنه، ويتلقّى منه في حياته، حاءت هذه الآيات لتتحدّث عن جملة من الحقوق والآداب الواجبّة على الأمّة تجاه نبيها على المُمّة على المُمّة تجاه نبيها الله المُمّة على المُمّة المُمّة على المُمّة المُمّة

فتحدّثت عما يجب للنبي الله من أدب في الحديث معه والخطاب له ، وما ينبغي أن يكون له من التوقير في القلوب ، توقيراً ينعكس على لغة حديثهم ونبراته ودرجة ارتفاع أصواتهم ؛ فلتكن أيها المؤمنون .! أصواتكم قاصرة عن الحدّ الذي يبلغه صوته ، وليكن خطابكم لرسول الله الله علي يميز مقامه بينكم ، والمنزلة التي خصّه الله بها وشرّفه ، فلا يدعى كما يدعى الواحد منكم :

﴿ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ﴾ النور /٦٣/ ، إذ ليس هو كأيّ واحد من رجالكم ، ﴿ مَا كَانَ مُحمّد أَبَا أَحَد مَنَ رَجَالُكُم ، ولكن رسولَ الله وخاتَم النبييّن ﴾ الأحزاب /٤٠/ .

ويحذر الله تعالى عباده من مخالفة ذلك تحذيراً رهيباً ، ينذر من يخالفونه بحبوط أعمالهم ، وهم لا يشعرون ، ولا ينتبهون إلى أثر هذا المزلق الخطير .!

ولعل سائلاً يسأل: لماذا تحبط الأعمال بمخالفة هذه الآداب. !؟ والمعروف أن حبوط الأعمال لا يكون إلا بالكفر المخرج لصاحبه من اللّة. ؟

فنقول: إن سياق الآية وأسلوبها ينحو منحى التحذير والتخويف، الذي يكفي المؤمن التقيّ التلويح به ليبتعد عن العمل المنهيّ عنه خشية الوقوع في الأمر المخوف الذي يحذّر منه.

فمن هنا ناسب المقام في الآية أن يكون التعبير بما يوحي بالخشية من ذلك الأثر ، التي هي دافع وأيّ دافع! بل وأعظم به من دافع للمؤمن ليعمل العمل ، أو ليكفّ عما ينهى عنه ، متسربلاً بلباس التقوى الواقية الرادعة .

فمن أسوأ السيّئات أن يساء الأدب في حضرة النبيّ ، وألاّ يوقّر التوقير اللائق بالإيمان الصادق ، والولاء الحقّ ، أفلا يكون ذلك محبطاً لأحسن الحسنات والأعمال .؟ فكما أن الحسنات يذهبن السيّئات ، فإن السيّئات اللاحقة تذهب الحسنات السابقة وتحبطها وليس بالضرورة أنها تحبطها كلّها.

ولنا أن نذهب في فهم الآية منحى آخر ، لا يبعد عما سبق فنقول : إن قصد إيذاء النبي الله كفر محبط للأعمال باتّفاق ، لا يتأتّى إلا من كافر أو



منافق نفاقاً أكبر ، كما قال تعالى : ﴿ إِن اللَّهِ فِي اللَّهِ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي اللَّذِيا والآخرة ، وأعد لهم عذاباً مهيناً ﴾ الأحزاب /٥٠/ ، وهذا القصد وهو إيذاء النبي الله أمر قلبي باطن ، يخفى أمره على العباد ، فأقيم الأمر الظاهر مقامه ، وجاء النهي عما هو مظنّة لأذى النبي الله ، قطعاً للذريعة ، وحسماً للمادة ، وتعظيماً لحرمة النبي الله ، وردعاً لضعاف النفوس أن ينزلقوا مع المنافقين ، الذين يؤذون النبي الله فيوردوا بذلك أنفسهم مورد التهلكة ، ويتعرّضوا لمقت الله تعالى وغضبه ، باقتحام حمى هذا الأمر الخطير.

ولقد عمل ذلك النداء الحبيب ، وهذا التحذير المحيف عمله العميق الشديد في نفوس أولئك الصحب الكرام في ، فارتعشت قلوبهم وارتجفت ، وتأدبوا في حضرة رسول الله في ذلك الأدب البالغ ، كما رأينا في مواقفهم التي ذكر بعضها في أسباب نزول الآيات ، مما يدل أبلغ الدلالة على سرعة استحابة أولئك الأحيار للنداء الربّاني ، ودقة التزامهم بالتوجيه القرآني في كل مناسبة .

وكلّ ذلك من ثمرات التقوى الله الحقّة ، التي تهب المؤمن الإحساس المرهف والشفافيّة العميقة لكلّ ما يجرح مقامها ، أو ينزل بالمؤمن عن رفعتها وسموّها .

وعندما استحابوا تلكم الاستحابة السريعة ، وبادروا إلى سلوك سبيل الأدب العالي مع النبي ، في الحديث والخطاب ؛ فمن مقسم أن لا يكلّمه إلاّ كأحي السرار ، ومن حريص على خفض الصوت حتى يستفهمه النبي ،



مرة بعد مرة ، ومن خائف وحلٍ أن يكون ممن حبطت أعماله ، فهو من أهل النار .. عندما كانت منهم تلكم المبادرات الإيمانية الطيبة ، أثنى الله تعالى عليهم ، ورفع منزلتهم ليكونوا أسوة لغيرهم من المؤمنين ، ووصفهم بأن الله تعالى طهر قلوبهم ونقاها وأخلصها للتقوى ، واختصها بها ، كما يمتحن الصائغ الذهب والفضة بالإذابة ، ليخلصها من كل شائبة ، وجعل في قلوبهم الحنوف من الله تعالى ، والإنابة إليه سبحانه ، وأذهب عنها الشهوات والأهواء فكانت أهلاً لكل رقي وثناء ، ورفعة وتكريم .

فالتقوى هبة عظيمة يختار الله لها القلوب ، بعد امتحان واختبار بأنواع التكاليف ، وبعد تخليص وتمحيص ، فلا يضعها الله في قلب إلا وقد تهيأ لها ، وهو يستحقها .

والذين يغضون أصواتهم عند رسول الله على قد اختبر الله قلوبهم وهيأها لتلقي تلك الهبة الإلهية العظيمة هبة التقوى .. فمن ثمّ فقد كان حزاؤهم أن كتب الله لهم بها المغفرة والأجر العظيم .

إنه الترغيب العميق ، بعد التحذير المحيف ، بـه يربي الله قلـوب عبـاده المختارين ، ويعدّها للأمر العظيم ، الذي نهض به الصدر الأول على هدى من هذه التربية ونور .

ولقد بلغ أصحاب النبي الله مراتب رفيعة في الأدب معه وتعظيمه وتوقيره ، حتى بهروا بذلك ألباب المشركين ، فاستشعروا أنهم أمام أمّة متماسكة خلف قيادتها ، التي تحبّها من قلبها ، وتجلّها وتبحلّها بأعلى ما



عرف الناس من أنواع التقدير والتبحيل ، فهذا عروة بن مسعود الثقفي وفد على رسول الله على يفاوضه في صلح الحديبية ، وكان مشركا ، فرأى عجباً من شدة أدب الصحابة الكرام في مع نبيهم على ، فجعل يرمقهم بعينيه ، ثم وصف ما رأى من مشهد ، فقال : " والله ما تنحم رسول الله على نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده ، ولا تسقط من شعره على شيء إلا أخذوه ، وإذا أمرهم على ابتدروا أمره ، وإذا توضاً على كادوا يقتتلون على وضوئه ، وإذا تكلم على ، وفي رواية : وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده ، وما يحدون النظر إليه تعظيماً له " .

وعندما رجع إلى أصحابه قال لهم: " أي قوم ! وا لله لقد وفدت على الملوك ، وفدت على كسرى في ملكه ، ووفدت على كسرى في ملكه ، ووفدت على كسرى في ملكه ، وا لله إن رأيت ملكاً قط تعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمّد محمّداً الله .. " (١) وروى لهم ما رأى من أدب أصحاب الني الله مع نبيهم الله .. " (١) وروى لهم ما رأى من أدب

ومما جاء من فهم الصحابة الله الآية ، ما روى الإمام أحمد في الزهد عن مجاهد قال : كُتب إلى عمر الله : يا أمير المؤمنين .! رحل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل أم رحل يشتهي المعصية ولا يعمل بها .؟ \_ أي تشتهي نفسه المعصية ، ولكنه لا يزال يجاهدها حتى تبتعد عنها ، ولا تقترفها \_

<sup>(</sup>١) - حياة الصحابة ١/٥٠/.



فكتب عمر الله : " إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها : ﴿ أُولُمُكُ اللهِ عَلَيْمِ ﴾ . الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ، لهم مغفرة وأجر عظيم ﴾ .

ثم أشارت الآيات إلى حادث وقع من وفد بني تميم ، حين قدموا على رسول الله في في العام التاسع ، الذي سمي : " عام الوفود " ، وكانوا أعراباً حفاة فنادوا من وراء حجرات أزواج النبي في المطِلّة على المسجد النبوي الشريف : يا محمد .! احرج إلينا ، فكره النبي في هذه الجفوة ، وهذا الإزعاج ، فنزل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذين ينادونك من ورآء الحجرات ﴾ .

وقد وصفهم الله تعالى بأن أكثرهم لا يعقلون ، وكره إليهم النداء على هذه الصفة المنافية للأدب والتوقير اللائق بمقام النبي في وعظيم قدره عند ربّه وبين لهم ما يجب عليهم ، وما كان أحدر بهم وأفضل لهم ، وهو الصبر والانتظار حتى يخرج إليهم النبي في ، وحبّب إليهم التوبة والإنابة ، ورغبهم في المغفرة والرحمة .

وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع ، وتجاوزوا به شخص رسول الله على إلى كل أستاذ وعالم ، يفترشون أمام بيته في الحرّ والقرّ ، فلا يطرقون عليه بابه حتى يخرج إليهم ؛ ولا يزعجونه في وقت راحته ، بدءاً من عهد الصحابة في ، إلى العهود الزاهرة في تلقّي العلم عن العلماء ، والرحلة في طلبه والاجتهاد في تحصيله .

" ومن هذا الأدب وأمثاله يقتطف ثمر الألباب ، وتقتبس محاسن الآداب ، كما يحكى عن أبي عبيد العالم الزاهد الثقة الراوية ، أنه قال : " ما دققت باباً على عالم قط حتى يخرج في وقت خروجه " (١) .

ونلمس في هذه الآيات سمو المنهج القرآني في التربية والتهذيب ، فقد جمعت الآيتان الأخيرتان بين التوبيخ لأولئك الذين أساعوا الأدب مع رسول الله في ، وبين الإرشاد والتلطّف ، ولكنها لم تعمّم الحكم عليهم ؛ إما تلطّفاً بهم ، لأنهم أعراب لم يسبق لهم التعليم والتأديب ، وإما أنهم لم يسيئوا الأدب كلّهم ، فأرشدت إلى المنهج الذي ينبغي أن يتبع مع رسول الله في ، وهو الحير مطلقاً .. الصبر حتى يخرج إليهم بنفسه ، وبيّنت عاقبة هذا الصبر ، وهو الخير مطلقاً .. ثمّ ختمت ذلك التوبيخ ، وما حاء معه من توجيه وإرشاد ، بالإطماع في مغفرة الله تعالى ورحمته ، إن فاعوا إلى ما أرشدوا إليه ، واتبعوا ما جاءهم من الحق والهدى .

فانظر إلى سمو هذا المنهج القرآني في سياسة النفوس وتربيتها وإصلاحها وتهذيبها ، والتدرّج بها في كلمات قليلة ، وجُمَلٍ يسيرة ، تُليّن القلوب القاسية وتردّ النفوس الجامحة .

وإنَّ من تمام الحكمة في الدعوة إلى الهداية: أن يردف الترغيب بالترهيب ، وأن يكون التلطّف في الآخِر بعد مل على المدعو بالرهبة في الأول وذلك لتكون الإجابة المنشودة سليمة من مطاوعة القسر ، لابسة ثوب

<sup>(</sup>١) - الكشاف ٩/٣٥٥/.



الاختيار والرغبة ، فإنها أخف على نفس المدعو ، وأشرف لموقفه ، ولقد كان يغلب على نفوس العرب معنى الإباء فيشق عليهم مطاوعة القسوة ، حتى إذا ملكوا حريتهم أحابوا لما دعوا إليه عن طريق الطواعية ، ولا نزال نشاهد ذلك في ذوي الشمم والنفوس الأبية ، ويلاحظ ذلك في إسلام كثير من زعماء قريش والعرب عندما ملكوا حريتهم كأبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه وغيره في وقائع السيرة .

فلتكن الدعوة إلى الإسلام وقييم ، وأحكامه وآدابه محالاة دائماً بما يحفظ على المدعو كرامته ، ويحفز إلى الخير رغبته ، وإن تلبّست أحياناً بالشدة فلتكن على قدر الضرورة ، لأنها ليست هي الأصل ، ألم يقل الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام ، حين بعثهما إلى فرعون : ﴿ فقولا له قولاً ليناً لعلّه يتذكّر أو يخشى ﴾ طه /٤٤/ ، فليس ذلك من المداهنة المقوتة المزرية ، وإنما هو من الحكمة المطلوبة المجدية .

# د ـ العبر والدروس والأحكام :



وأن الخروج عن هذا الأدب قد يحبط العمل ، ويوقع في مقت الله وسخطه ، وبخاصّة إذا اقترن بما يدلّ على قصد الاستخفاف .

وقد اشتملت هذه الآيات على وحوه بيّنات من إكبار مقام النبي الله ، وبيان عظيم حقّه على أُمّته ، ووجوب الأدب معه ، منها :

- أ ـ تقريعها للذين يرفعون أصواتهم عند النبي ﷺ ، ووصفهم بالسَّفَهِ والجهل لما أقدموا عليه .
- ب ـ ذِكر لفظ الحجرات بالتعريف لا بالإضافة إليه ه ، وإيقاعها كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض نسائه .
- ج تهوين الخطب على النبي الله والتسلية له ، بما ذكر من حفوة طباعهم ، وركّة عقولهم ، وقلّة انضباطهم .
- د الثناء البالغ على الذين غضّوا أصواتهم تعظيماً للنبيّ الله وإحلالاً ووصف قلوبهم بأن الله تعالى اختصها بالتقوى ، ولفت إلى علو مقامهم ورفعت بقول سبحانه: ﴿ أُولئك ﴾ ، مما يشير إلى أن التقوى لا يحظى بها على الوجه الذي يحبّه الله ويرضاه إلا أهل الأدب الكامل مع رسول الله الله وأولى التوقير له ، والتعظيم والتبحيل .



هـ ومنها: أن الله تعالى وعد الذين يغضّون أصواتهم عند رسول الله الله تعظيماً للنبيّ الله وإحلالاً بالمغفرة والأحر العظيم .

الأصل أن الأعمال لا يحبطها إلا الكفر ، فلا يبعد أن يكون النص هنا على إحباط الأعمال بإساءة الأدب في حضرة النبي هذه الخصوصية التي ليست لسواه ، لعظيم حق النبي هذه ، وحليل قدره ، ورفيع منزلته ، أو لِمَا قد يئول إليه .

# ـ وقفة عند وجوه من حبوط الأعمال وأسبابه :

يمكن أن يفهم حبوط الأعمال ، بإساءة الأدب مع رسول الله على على وجوه عديدة ، أهمّها :

- أ ـ أن حتى رسول الله على الناس أعظم حتى بعد حتى الله تعالى ، فانتهاك حتى الله تعالى بالكفر يحبط العمل كله ، وانتهاك حتى رسول الله الله المساءة الأدب يحبط العمل أيضاً ، لأنه عنوان التكذيب به ظاهراً أو باطناً ، كما هو شأن المنافقين ، ومظنة ذلك إذا صدر عن أحد من المؤمنين عن جهل أو سوء أدب .



- ج كما أن الحسنات يذهبن السيّئات ، فكذلك السيّئات يذهبن الحسنات ، ولا سيّما الكبائر منها ، فإنها تذهب مثوبة أعظم الأعمال مما يقابلها ، وذلك نوع من حبوط الأعمال .
- د الما الأعمال بالقبول ، وإنما يتقبّل الله تعالى من المتقين ، وكيف يوصف بالتقوى من يسيء الأدب مع رسول الله على حيّاً كان أم ميتاً .؟ وكيف يرفع عمله أو يقبل منه .؟
- ورأس التقوى في العمل أن يكون خالصاً لوجـه الله تعـالى ، وأن يكون على هدي السّنة والاتّباع .
- هـ من يسيء الأدب مع رسول الله هل مقـوت من الله تعالى مخذول فكيف يوفّق للعمل الصالح أو يكتب له القبول .؟

تنبيه مهم : واعلم أخي المؤمن أن إساءة الأدب مع سنة النبي في وحديثه وهديه ، هي إساءة للأدب معه لاتختلف عنها ، فهي منها سواء بسواء فليحذر الذين يقفون من كلام النبي وسنته وهديه في ، كما يقف أحدهم من قول أي من البشر ، أو ما ينقل إليه من مواقفهم وأخبارهم ، فما أكثر ما سمعنا الاعتراض بغير فهم ، والقول على سنة النبي في علم .!؟

نسأل الله تعالى التوفيـق لــلأدب ، وحفــظ اللســان مــن موجبات الحذلان.

والعجب كلّ العجب أن ذلك لا يصدر من عدو معاند حاحد ، بل من قريب معترف يظنّ بنفسه الخير ، وأنه على حير واستقامة .!؟ ﴿ فليحذرِ الذين يخالفونَ عن أمرهِ أن تُصيبَهم فتنة ، أو يُصيبَهم عذاب اليم ﴾ النور /٦٣/ ، وقال تعالى : ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلمُوا منكم خاصة ، واعلموا أنّ الله شديدُ العقاب ﴾ الأنفال /٥٠/.

- إذا كانت الصغائر قد تجرّ إلى الكبائر ، فإن الكبائر ، ومنها إساءة الأدب مع رسول الله الله قله قد تقود صاحبها إلى الكفر المحبط للأعمال .
- دلّت الآيات أن مما يرتكب من الآثام ما يذهب بشواب الأعمال ، كما أن منها ما لا يدرى أنه كذلك ، ويستصغر في نظر فاعله ، وهو كبير عند الله تعالى ، كما قال سبحانه :
  - ﴿ وتحسبونه هيّناً ، وهو عند الله عظيم ﴾ النور /١٥/ .



- ٦- في الآيات دليل على أن الجماهل قد يعذر بجهله ، وتخف عليه المسئولية والملامة ما لا يعذر العالم ، لأن من نزلت فيهم الآيات كانوا من حفاة الأعراب ، الذين كانوا علمى وشك الإسلام ، أو دخلوا في الإسلام من قريب .
- ٧- دلّ قوله تعالى: ﴿ أكثرهم لا يعقلون ﴾ على أن الأدب من العقل ، كماله من كماله ، ونقصه من نقصه ، فليعرف قدر عقله من خرج عن الأدب مع أهل العلم ، وذوي الفضل ، وتسرّع في الاتّهام وإطلاق الأحكام ، دون بيّنة أو برهان .
- ٨ ودلّت أيضاً على أن من لم يفعل ما يقتضيه العقل وما يليق
   بالعقلاء ، فإنه يوصف بفقد العقل لأنه لا ينتفع بعقله ، ولا
   يحتكم إليه .
- 9- ويلحق بالأدب مع رسول الله الأدب مع العلماء فهم ورثة الأنبياء ، وولاة الأمر من بعده ، وكلّ ذي سنّ أو منزلة وقدر في الإسلام ، فالعلماء ورثة الأنبياء ، وهم سند هذه الأمّة المتصل بينها وبين نبيّها على ، وهم أمناء الله على دينه ووحيه ، وولاة الأمر من المسلمين هم القائمون بنصر دين الله تعالى ، وإقامة شرعه ، والدفاع عن حرماته .

#### هـ ـ ربط الآيات بما بعدها :

كان النداء الذي جاء في الآية الأولى لتقرير مصدر التلقي في حياة المؤمن الذي يرجع إليه في كلّ أمر ، ويصدر عنه في كلّ شأن ، ويتلمّس رضاه في كلّ خطوة من خطوات حياته .

وكان النداء الثاني لتقرير ما ينبغي من الأدب في حق رسول الله على والتوقير ، وكان هذا وذاك هو الأصل والأساس لكافة التوجيهات والتشريعات في السورة ، فلا بد من وضوح المصدر الذي يتلقى عنه المؤمنون ومن تقرير مكانة النبي في أمّته وعظيم مقامه ، وما يجب له من التعظيم والتبحيل ، لتصبح للتوجيهات بعد ذلك قيمتها ووزنها ، وطاعتها وتأثيرها .

ومن ثم يجيء النداء الثالث ليبيّن للمؤمنين كيف يتلقون الأنباء .؟ وكيف يتثبّتون منها .؟ وليضرب لهم المثل بنبيّهم على ، كيف كان الله لا يعجل لعجلة أحد من المتعجّلين ، ولا يستجيب لظنون أحد أو هواه بدون تثبّت وتحقيق .



# الفصل الثاني التثبّت في تلقّي الأخبار وروايتها الآيات من (٦) إلى (٨)

﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقٌ بَنَبُا فَتَبَيْنُوا ، أَنْ تَصَيَّبُوا قُوماً كَاللَّهُ لُو بَجِهَالَةٍ فَتَصَبَحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادَمِينَ (٦) واعلموا أَنْ فَيكُمْ رَسُولَ الله لُو يُطيعكُمْ فِي كَثَيْرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَنَّمْ ، ولكنّ الله حبّبَ إليكم الإيمانَ وزيّنه في قُلوبكُم ، وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيانَ ، أولئك همم قلوبكُم ، وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيانَ ، أولئك همم الراشدُون (٧) فضلاً من الله ونعمة والله عليمٌ حكيمٌ (٨) ﴾ .

#### أ ـ المفردات اللغوية:

﴿ فاسق ﴾ خارج عن حدود الدين أو الشرع ، مأخوذ من قولهم : فسق الرطب : إذا خرج من قشره ، والفسوق : الخروج من الشيء والانسلاخ منه ، وهو في الشرع الخروج عن حكم الدين والطاعة ، وأكثر ما يستعمل في المعاصي الصادرة من المؤمن ، فهو أعم من الكفر ، وقد يستعمل في الكفر ، كقوله تعالى : ﴿ .. ففسق عن أمر ربه ﴾ الكهف / ٥٠ /.

﴿ بنبأ ﴾ الخبر الذي له خطر وشأن .

﴿ فتبينوا ﴾ أي اطلبوا بيان الحقيقة ومعرفة الصدق من الكذب ، وقرئ : ﴿ فتثبتوا ﴾ من التثبّت .

﴿ أَن تَصِيبُوا قُومًا ﴾ أي خشية ذلك ، أو كراهة إصابتكم .

﴿ فتصبحوا ﴾ تصيروا .

﴿ على ما فعلتم ﴾ من الخطأ . ﴿ نادمين ﴾ مغتمّين غماً لازماً ، مُتَمنّينَ أنَّ هذا الأمر لم يقع منكم .

﴿ واعلموا أنَّ فيكم رسول الله ﴾ أي فلا تقولـوا البـاطل ، فـإن الله يخبره بالحال .

﴿ لُو يَطِيعُكُم فِي كَثَيْرِ مَنِ الْأَمْسِرِ ﴾ اللَّذِي تخبرون بـه على خـلاف الواقع .

﴿ لَعَنتُم ﴾ لوقعتُم في العنت وهو الجهد والهلاك والإثم .

﴿ ولكنّ الله حبّب إليكم الإيمان ﴾ استدراك ببيان عذرهم ، وهو أنّ بعضهم من فرط حبهم للإيمان وكراهتهم للكفر ، حملهم ذلك على التسرّع ، وعدم التثبّت لمّا سمعوا قول الفاسق .

﴿ وزيّنه ﴾ حسّنه .

﴿ الكفر ﴾ تغطية نعم الله تعالى بجحودها .

﴿ الفسوق ﴾ الخروج عن الحدّ .



﴿ العصيان ﴾ المخالفة .

﴿ أُولئك ﴾ المتبيّنون .

هم الراشدون ﴾ الرَشَدُ والرُشْد خلاف الغيّ ، يستعمل استعمال الفداية ، أدناه رشد اليتيم إذا بلغ ويكون بأنس العقل وحسن التصرّف ، وأعلاه رشد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ، وهو إلهام الحقّ وإقامة الحجّة على قومه (١) ، وشتّان ما بين النوعين من الرشد صفة وقدراً .

والراشدون هنا: هم الثابتون على دينهم ، أهل الحق واتباع طريق الاستقامة (٢).

وإنَّ معنى الرشد ينتظم من رزانة العقل ، ونضج الوعي ، والحكمة في المواقف ، والسداد فيها ديناً ودنيا ، والتوفيق من الله تعالى في كلّ أمر ، ويشير إلى ذلك ويؤكده سياق الآية الكريمة التي نتحدّث عنها ، وما حاء بعدها : ﴿ ولكن الله حبّب إليكم الإيمان .. أولئك هم الراشدون.. فضلاً من الله ونعمة ، والله عليم حكيم ﴾ ، وقارن ذلك

<sup>(</sup>١) \_ كما في مختصر ابن كثير ١١/٢ه/.

<sup>(</sup>Y) - وقال بعضهم: الرَشَدُ أخص من الرُشد ، فإن الرُشد يقال في الأمور الدنيويّة والأُحرَويّة ، والرَشَدُ يقال في الأمور الأحروية لا غير ، والراشد والرشيد يقال فيهما جميعاً ، قال تعالى : ﴿ أولتك هم الراشدون ﴾ ، وقال سبحانه : ﴿ وما أمر فرعون بوشيد ﴾ هود /٩٧/ . المفردات ص /٩٦/ باختصار وتصرّف ، ولكن الاستعمال القرآنيّ لا يساعد على هذا التفريق .

أيضاً بما اتصف به الخلفاء الراشدون من الصفات ، وما كانوا عليه من المزايا التي لم تجتمع بكمالها لمن بعدهم إلا بقدر ، وعلى فلتات من الدهر .

﴿ فَضَلاً مِنَ اللهِ وَنَعِمَةً ﴾ تعليل لقوله : ﴿ حَبِّبٍ ﴾ ﴿ وَكُرُّهُ فَإِنَّ التَّحْبِيبِ وَالرَّشَدُ فَضَل مِنِ اللهِ تعالى وإنعام .

﴿ وَا لله عليم ﴾ بـأحوال المؤمنين ومـا في قلوبهـم ، ومـا بينهـم مـن التفاضل في المنازل .

﴿ حكيم ﴾ في إنعامه عليهم بالتوفيق .

### ب ـ أسباب نزول الآيات:

ـ سبب نزول الآية السادسة : ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسْقَ بَنْبَأَ فَتَبِينُوا ﴾.

ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة . أخرج ابن جرير وأحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن أبي الدنيا وابن مردويه بسند جيد عن ابن عباس في : أن الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، بعثه رسول الله في إلى بني المصطلق مصدقاً ، وكان بينهما إحنة ، فلما سمع بهم حافهم ، فرجع فقال : إن القوم هموا بقتلي ، ومنعوا صدقاتهم ، فهم النبي في بغزوهم ، فبينما هم في ذلك إذ قدم وفدهم ، وقالوا : يا رسول الله في ، سمعنا برسولك ، فخرجنا نكرمه ، ونؤدي إليه ما قبلنا من الصدقة ، فاتهمهم النبي في وقال: زلتنتهن أو لأبعثن إليكم رجلاً هو عندي كنفسي ، يقاتل مقاتلتكم ،

ويسبى ذراريكم) ، ثمّ ضرب بيده على كتف عليّ ﷺ ، فقالوا : نعـوذ بالله من غضبه ، وغضب رسوله ﷺ .

وقيل : بعث إليهم خالد بن الوليد هي ، فوجدهم منادين بالصلاة ، متهجدين ، فسلموا إليه الصدقات ، فرجع .

ولا خلاف بين المفسّرين في أن الرجل الذي جاء بالنبأ هو الوليد بن عقبة ابن أبي معيط .

والآية وإن وردت لسبب حاص فهي عامة لبيان التثبّت ، وترك الاعتماد على قول الفاسق ، قال الحسن البصري : "فوا الله لئمن كانت نزلت في هؤلاء القوم حاصة ، إنها لمرسلة إلى يوم القيامة ، ما نسخها شيء" .

وروى الإمام أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن منده وابن مردويه بسند حيد عن الحارث بن ضرار الخزاعي الله قال : قدمت على رسول الله في ، فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه ، وأقررت به ، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها ، وقلت : يارسول الله في ، أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام ، وأداء الزكاة ، فمن استجاب لي جمعت زكاته ، وترسل إلى يارسول الله في ، رسولاً لإبّان أي : وقت كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة ، فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له من قومه ، وبلغ الإبّان الذي أراد النبي في ، أن يبعث إليه الرسول ، ولم يأته الرسول من طرفه ، ظنّ الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله

تعالى ورسوله هلى ، فدعا أي : الحارث بسروات قومه ، فقال لهم : إن رسول الله هلى كان وقت لي وقتاً يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة ، وليس من رسول الله هلى الخلف ، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة ، فانطلقوا بنا ، نأتي رسول الله هلى .

وكان قد بعث رسول الله الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة ، فلما أن سار الوليد حتى بعض الطريق أخذه الروع أي : خاف واعتراه الفزع ، وذلك لأنه كان بينه وبينهم شحناء في الجاهلية كما جاء مصرحاً بذلك في رواية ، وجاء في رواية أخرى : فحدّثه الشيطان أنهم يريدون قتله ، فرجع حتى أتى رسول الله الله الله المارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي.

فغضب النبي ، وبعث البعث إلى الحارث ، وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث ، وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا : هذا الحارث ، فلما غشيهم قال لهم : إلى من بعثتم ؟ قالوا : إليك ، قال : ولِم ؟ قالوا : إنَّ رسول الله الله الله الله عنه البك الوليد بن عقبة ، فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله .

فقال الحارث ، واللذي بعث محمداً الله بالحق ما رأيته بتة ، أي : قطعاً ، ولا أتاني ، فلما دخل الحارث على النبي الله قال له : "منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟" .

قال الحارث ﷺ: لا والذي بعثك بالحقّ ، ما رأيته ولا أتناني ، وما أقبلت إلا حين احتبس عليّ رسول رسول الله ﷺ ، فخشيت أن يكون ذلك سخطة من الله ورسوله ﷺ ، فنزلت الآية : ﴿ إِن جاءكم فاسق .. ﴾ .

- ملاحظة مهمة: إنَّ نزول الآية عند هذه الحادثة لا يعطي دليلاً قاطعاً على الحكم بفسق الوليد بن عقبة ، ولا تحكم عليه أنه تعمّد الكذب بقصد الإيقاع ببني المصطلق أو بقوم الحارث بن ضرار الخزاعي ، وإنما دلالة الآية عامّة ، لأنها تنبّه إلى نظائر ما جاء فيها ، فإذا كان الوليد بن عقبة تكلّم بالظنّ فوهم فكان كلامه كذباً غير متعمّد ، فمن باب أولى أن من يعرف بفسقه ، ويتعمّد الكذب في قوله ، ويقصد الأبرياء بالسوء والتّهَم ، أن يتحرّى في قبول خبره ، ويدقّق في الأخذ بروايته ونقله .

فلا تغتر بما ذكره بعض المفسرين من الحكم بفسق الوليد بن عقبة ، والقول بأنه لم ينزل فاسقاً عن دين الله ، ونقل روايات عن سلوكه وأقواله نحسب أنها من دس المغرضين المتحاملين على الأمويين ، وإن مدلول هذه الآية ليطالهم ، ويقول لهم : ﴿ .. فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة ، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴾ .

وقد ذهب الإمام الرازي رحمه الله إلى تضعيف الروايات عن سبب النزول بحجّة " أن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد بعيد ، لأنه توهم

وظن فأخطأ ، والمخطئ لا يسمّى فاسقاً ، كيف والفاسق في أكـــثر المواضع يراد به من حرج من ربقة الإيمان .؟ " .

يقول الباحث : أو هـو مـن يتعمّد ارتكـاب الكبـائر ، وغشــيان المآثم ، ولا يبالي بالمحاهرة بذلك .

ولا حاجة بنا إلى ما ذهب إليه الإمام السرازيّ بعدما وجّهنـا القـول هذا التوجيه الحسن فيما نحسب ، والله تعالى أعلم .

وهذه الآية تدلّ أيضاً على مدى حكمة النبيّ ، وبالغ رأفته بأمّته ، إذ إنه تثبّت وتحرّى حتى في قبول قول مستور الحال ، ومن لم يعرف بفسقِه أو نفاقه ، فكان في ذلك الخير كلّ الخير لأصحابه ولأمّته من بعده .

#### ج ـ التفسير والبيان:

يخاطب الله الذين صدقوا بالله تعالى ورسوله في ، إن أتاكم فاحر لا يبالي بالكذب بخبر فيه إضرار بأحد ، فتبينوا الحقيقة ، وتثبتوا من الأمر ، ولا تتعجلوا بالحكم واتخاذ أي موقف حتى تتضح لكم الحقيقة وتظهر ، حشية أن تصيبوا قوماً بالأذى ، وتلحقوا بهم ضرراً لا يستحقونه ، وأنتم حاهلون حالهم فتصيروا نادمين على ما أخطأتم ، مغتمين له ، متمنين عدم وقوعه .

وفي تنكير: فاسق ونبأ ، دلالة على العموم في الفساق والأنباء ، كأنه قال: أيّ فاسق حاءكم بأي نبأ ، فتوقفوا وتطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة ، ولا تعتمدوا قول الفاسق ؛ لأن من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى الكذب الذي هو نوع منه .

وفي الآية دلالة على أن الخبر الواحد العدل حجة ، وأن شهادة الفاسق لا تقبل .

ثم ذكرهم بوجود رسول الله الله الينهم اليعظموه ويسألوه اويرجعوا إلى قوله وحكمه في حياته اوينقادوا لهديه وسنته بعد وفاته اويتأسّوا به الله في كلّ شأن افإنه أعلم بمصالحكم منكم افلا تتقدّموا بين يديه بالقول اولا تتسرّعوا من غير التبيّن والتثبّت افلو أطاعكم رسول الله في كثير مما تخبرونه به من الأخبار اوتشيرون عليه من الآراء لوقعتم في المشقّة والإثم اولَحَلَبتُم على أنفسكم المصائب والمتاعب اوالفتن والهلاك الايطيعكم في غالب ما تريدون قبل التأمل والنظر اوالتثبّت واتضاح الأمور .

وإنما جاء النصّ : بلفظ الاستقبال دون الماضي : أطاعكم ، للدلالة على استمراره في التثبت والتحقق مما ينقل إليه من الأخبار ، بدليل قوله : ﴿ فِي كثيرٍ مِن الأمر ﴾ أي في كثير مما عنَّ لهم من الآراء والأهواء ، فلو أرادوا منه الاستمرار في طاعته لهم ، لوقعوا في الإثم والهلاك .

وفي ذلك مراعاة لجانب المؤمنين إذ لم ينسب جميع آرائهم إلى الخطأ ، وفيه أيضاً تعليم حسن ، وتأديب جميل في باب التخاطب ، وإشارة إلى تصويب رأي بعضهم ، ولهذا استدرك مشيراً إلى رأي بعضهم في ضرورة النويث إلى أن يتبين أمر بني المصطلق ، فقال : ﴿ ولكن الله حبّب إليكم الإيمان ﴾ أي إلى بعضكم فلم يقع في ورطة التسرع في قبول الأخبار ، وعدم التثبت فيها ، وكانوا أبرياء من اتهام الآخرين ؟ لأن الله جعل الإيمان أحب الأشياء إليكم ، وحسّنه بتوفيقه وتثبيته في أعماق قلوبكم ، وكرّه إليكم الكفر وهو ححود الخالق وتكذيب الرسل ، والفسوق وهو انتهاك محارم الدين ، والخروج عن حدوده ، والعصيان وهو المخالفة والتقصير في الطاعة .

وما كان ذلك باستحقاق منكم ، وإنما هو محض تفضل من الله تعالى عليكم ، وإنعام من لدنه وإكرام ، والله عليم بكل الأمور الحادثة والمستقبلة ، حكيم في تدبير شؤون خلقه ، وفي أقواله وأفعاله وشرعه وقدره .

وهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات ، هم الذين استقاموا على طريق الحق ومقتضى الشرع ، وأدب الدين فلم ينزلقوا في اتهام غيرهم دون تثبت .

وإن اختيار الله لفريق من عباده ، ليشرح صدورهم للإيمان ، ويحرك قلوبهم إليه ، ويزينه لهم فتهفو إليه أرواحهم ، وتدرك ما فيه من



جمال وحير .. هذا الاختيار فضل من الله ونعمة ، دونه كل فضل وكل نعمة نعمة ، حتى نعمة الوجود والحياة أصلاً ، هي في حقيقتها أقــل من نعمة الإيمان وأدنى .

وإنَّ من مقتضيات الشعور بهذه النعمة ألا تتقدموا بين يدي الله ورسوله في ، وأن تستسلموا لقدر الله وتدبيره ، فالله أعلم منكم بما هو حير لكم ، ورسوله في رحمة لكم فيما يدبّر لكم ويختار ، فدعوا اختياركم لاختياره ، واحذروا الاستعجال والاندفاع فيما قد تظنونه خيراً لكم ، وما هو بذلك ، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون ، ورسوله في ممدود بوحيه وإلهامه في كلّ حين ، ﴿ وما ينطقُ عن الهوى إن هو إلا وحي يُوحى ﴾ النجم /٣و٤/ .

# كلمة في التوفيق والخذلان :

إن منهج التربية الإسلامية يقوم على قاعدة تربوية عريضة هي الـ ترغيب والـ ترهيب ، والتحبيب والتنفير : الـ ترغيب والتحبيب بالإيمان والخير ، والـ والتنفير من الكفر والفسوق والعصيان ، والشر والطغيان بصورة واقعية صحيحة بعيدة عن التهويل والوهم ، أو الانحراف وسوء الفهم .

وإذا كان الله تبارك وتعالى يمتنّ علينا في هذه الآية بقوله سبحانه :

﴿ ولكنّ الله حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم ، وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان ﴾ فلا يمنع أن ما كان خلقاً لله تعالى وتقديراً ،



أو فضلاً وتوفيقاً ، وكلّ شيء خلقه وتقديره ، أو فضله وتوفيقه ، أن نـأخذ بأسبابه ، ونسعى إلى بلوغه بآدابه .

وفي ذلك يقول الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى: " وقد أجمع العارفون با لله : أن " التوفيق " هو أن لا يَكِلُكَ الله إلى نفسك ، وأن " الخذلان " هو أن يُخلِّي بينك وبين نفسك ، فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه ، بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا فيطيعه ويرضيه ، ويذكره ويشكره بتوفيقه له ، ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له ، فهو دائر بين توفيقه وخذلانه ؛ فإن وفقه فبفضله ورحمته ، وإن خذله فبعدله وحكمته ، وهو المحمود على هذا وهذا ، له أتم حمد وأكمله ، ولم يمنع العبد شيئاً هو له ، وإنما منعه ما هو بحرد فضله وعطائه ، وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله .؟

فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه ، علم شدة ضرورت وحاجته إلى التوفيق في كلِّ نَفَس وكل لحظة وطرفة عين ، وأن إيمانه وتوحيده بيده تعالى ، لو تخلى عنه طرفة عين لَثلُّ عرش توحيده ، ولخرّت سماء إيمانه على الأرض ، وأن الممسك له : هو من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فه حيرَى قلبه ودأب لسانه : " اللهم .! يا مقلّب القلوب ، ثَبت قلبي على دينك ، ويا مصرّف القلوب .! صرّف قلبي إلى طاعتك " .



ودعواه: " يا حيّ يا قيّوم ، يا بديع السموات والأرض ، يا ذا الجلال والإكرام ، لا إله إلا أنت ، برحمتك أستغيث ، أصلح لي شأني كله ، ولا تكلني إلى نفسي طَرفة عين ، ولا إلى أحد من خلقك " .

فيسأله توفيقه مسألة المضطر ، ويعوذ به من خدلانه عياذ الملهوف ، ويلقي نفسه بين يديه طريحاً ببابه مستسلماً له ، ناكس الرأس بين يديه ، خاضعاً ذليلاً ، مفتقراً مستكيناً ، لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ونشوراً ، فهو سبحانه عليم بمن يصلح له ذا الفضل ومن لا يصلح له ، حكيم يضعه في مواضعه وعند أهله ، لا يمنعه أهله ، ولا يضعه عند غير أهله . وذكر هذا عقيب قوله : ﴿ واعلموا أن فيكم رسولَ الله لو يُطيعكم في كثيرٍ من الأمرِ لعنِتُم ﴾ ، ثم حاء به بحرف الاستدراك فقال : ﴿ ولكنّ الله حَبّ بَ الله عَبْر الله المناه الله المناه الله عند الله حَبّ بالهم الهموات ﴾ الحجرات /٧/ .

فلم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له ، وتزيينه في قلوبكم : منكم ، ولكن الله تعالى هو الذي حعله في قلوبكم كذلك ، فآثرتموه ورضيتموه ، فلذلك لا تُقدّموا بين يدي رسولي فله ، ولا تقولوا حتى يقول ، ولا تفعلوا حتى يأمر ، واحذروا فإن الله يحول بين المرء وقلبه ، وإن الذي حبّب إليكم الإيمان ، وزيّنه في قلوبكم هو أعلم بمصالحكم منكم ، فلولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان ، فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم ، ولا تقدمتم به إليها ، فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه ، فلو أطاعكم رسولي في كثير مما تريدون : لشق عليكم ذلك ، ولهلكتم وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون " .



والحديث عن فضل الله تعالى في هذه الآية على العباد في تحبيب الإيمان ، وتكريه الكفر والفسوق والعصيان ، يقابله ما قطعه إبليس على نفسه ، من الحرص على إضلال بني آدم وإغوائهم ، وتزييف الحق لهم ، وتزيين الباطل في أعينهم ، وتغريرهم بأعمالهم وتزيينها في أعينهم ، وعلى ذلك يقوم منهج أوليائه من شياطين الإنس ، بل إنهم زادوا على سيدهم أنهم يملكون من الوسائل العملية ما لا يملكه بحكم طبيعته ، ونعمة احتجابه عن البشر .

# د ـ العبر والدروس والأحكام :

- وجوب التثبّت والتحرّي في قبول الأخبار ، والبعد عن التسـرّع في تصديقها ، وبخاصة إذا كانت أحبـاراً تــرَبّب عليهــا آثــار خطيرة ، لا يمكن تداركها بعد وقوعها .
- ٧ الأصل في الجماعة المؤمنة أن يكون أفرادها موضع ثقتها ، وأن تكون أنباؤهم مصدَّقة مأخوذاً بها ، فأما الفاسق فهو موضع الشكّ حتى يثبت حبره ، وبذلك يستقيم أمر الجماعة وسطاً بين الأحذ والرفض لما يصل إليها من أنباء ، ولا تعجل الجماعة في تصرف بناء على حبر فاسق ، فتندم على اندفاعها في ارتكاب ما يغضب الله تعالى ، ويجانب الحق والعدل .

٣ـ دلّت الآیة بمفهومها علی رد خبر الفاسق ، لأنه لا یتحــری الصدق ، ولا یتحاشی الکذب ، کما دلّـت أیضاً علی وجـوب قبول خبر الواحد العدل لأنها أمرت بالتبیّن عند فسق المخبر .

وعلى هدي ما جاء في هذه الآية الكريمة نفصل القول في موقف المؤمن الحق من الأخبار التي تأتيم على حسب أنواعها إلى ما يلى:

موقف التصديق والتسليم المطلق ، والقبول القطعي ، والاطمئنان القلبي ، وهي الأحبار التي جاءت في القرآن الكريم ، وكل ما جاء به القرآن وصحيح السنة المتواترة ، فالشك في ذلك كفر ، وخروج من الله ، ولنا في موقف الصديق من حادثة الإسراء والمعراج عبرة وأي عبرة ، فقد قال فقد قال فقد صدق " " إن كان قال ذلك فقد صدق " " إن كان قال ذلك فقد صدق " " إن كان قال ذلك المحدق السماء يأتيه في ليل أو نهار " (١) ، فمن يومها سمّى الصدّيق .

ب موقف التصديق والقبول لقيام الحجة على الصدق ، من صدق السراوي أو الرواة ونزاهتهم ، وانتفاء ما يعارض الخبر مما هو أوثق منه وأرجح وتكذيب مثل هذا الخبر بغير بينة أو حجة ، يعد فسقاً عن سبيل الحق إن كان في أمر

<sup>(</sup>١) - السيرة النبويّة لابن هشام ١٢/٢/.

الدين ، ينــذر صاحبـه بســوء العاقبــة ، وخرقـاً عـن مقتضــى ً العقار إن كان في أمر الدنيا .

- ج. موقف التثبت والتبيّن ، بسبب الشك في صدق الراوي أو الرواة ونزاهتهم ، أو لأن الخبر يتعلّى بجماعة من المسلمين ، فلا يجوز التسرّع في قبول الأحبار عنهم ، مالم يستوثق من ثبوتها ، والتسرّع في قبول مثل هذا النوع من الأحبار بغير بيّنة أو حجّة ، يعدّ كالنوع السابق فسقاً عن سبيل الحقّ ، ينذر صاحبه بسوء العاقبة ، وهذا النوع ما نصّت عليه الآية .
- د ـ موقف التكذيب القطعيّ للخبر الذي يخالف أو يتعارض مع خبر الوحي الثابت بالحجّة الشرعيّة القاطعة .
- ٤ حكمة النبي هي ورحمته بالمؤمنين ، إذ تثبّت في الخبر ، ولم يطع المبلّغ الكاذب ، ولم يأخذ أحداً بالظنّة ، ولم يعاقب على التهمة ، ولولا ذلك منه لسفكت دماء بغير حق ، وأصاب الناس بلاء كبير ، وشر كثير .
- و ـ الإيمان أعظم نعمة من الله تعالى على عباده وفضل ، والتوفيق إليه ومحبّته من علامات عقل الإنسان ورشده ، وسعادته وحسن عاقبته .

- ٦- من أهم آثار الإيمان في حياة الإنسان بُغض الكفر وأهله على الختلاف أنواعه وألوانه ، وبغض المعاصي والفسوق عن طاعة الله تعالى وهدي نبيه هذا ، والبعد عن ذلك كله .
- ٧- ومن ثمرات الإيمان في حياة المؤمن أن يسأل الله تعالى أن يحبّب اليه الإيمان ويزيّنه في قلبه ، وقد ساق الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بمناسبة هذه الآية حديثاً رواه الإمام أحمد عن أبي رفاعة الزرقيّ عن أبيه قال : لَمَّا كان يومَ أُحد ، وانكفأ المشركون ، قال رسول الله على :

(استووا حتى أثني على ربّي عزّ وجلّ) ، فصاروا حلفه صفوفاً فقال اللهم لا قابض لما بسطت ، ولا باسط لما قبضت ، ولا هادي لمن أضللت ، ولا مضلّ لمن هديت ، ولا معطي لما منعت ولا ما نع لما أعطيت ، ولا مقرّب لما باعدت ، ولا مباعد لما قرّبت .

اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك .

اللهم إني أسألك النعيم المقيم ، الذي لا يحول ، ولا يزول .

اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة ، والأمن يوم الخوف .

اللهم إني عائذ بك من شرّ ما أعطيتنا ، ومن شرّ ما منعتنا .



اللهم حبّب إلينا الإيمان ، وزيّنه في قلوبنا ، وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، واجعلنا من الراشدين ، اللهم توفّنا مسلمين ، وألحقنا بالصالحين ، غير حزايا ولا مفتونين ، اللهم قاتل الكفرة الذين يُكذّبون رُسُلَك ، ويصدّون عن سبيلك ، واحعل عليهم رجّزك وعذابك ، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق ) .

#### ه \_ ربط الآيات بما بعدها :

من أوجه الترابط بين هذه الآيات وما قبلها ، أن الآية الأولى في هذه السورة بعدما بيّنت منهج المؤمن في التلقّي عن الله ورسوله في اللذي يقوم على التلقّي والاستجابة ، والتسليم والطاعة ، بغير تلكّؤ أو تردّد ، جاءت هذه الآيات لتبيّن أن المؤمن دقيق حَـنـِرٌ ، واع مُتَثبّت من كلّ ما يلقى إليه من الأقوال ، وبخاصة تلك التي لا تقوم على الصدق والتحرّي في قول الحق وروايته ، فليس تسليم المؤمن لخبر الوحي وحقائق الدين يجعله مستغفلاً عند أيّ حبر يأتيه ، يقبل الكلام على عواهنه ، ولا يتفحّص الأقوال والأحبار التي تنمى إليه .

فهل يأخذ المسلمون بهذا المنهج القرآني الدقيق ، الذي التزمه سلَفُنَا الصالح في مواقفهم وأحكامهم ، فكان من وراءه : وضع قواعد : علم الجوح والتعديل ، الذي قام عليه : " منهج المحدّثين في نقد الروايات والرواة في علم الحديث وتمحيصها " ، فحفظت لنا بذلك



السنّة النبويّة المطهّرة ، من تحريف أعداء الدين المتربّصين ، وكيدهم وافترائهم .

وهذا المنهج من حير القيم والعلوم والحقائق ، التي قدّمتها الحضارة الإسلاميّة للإنسانيّة ، الـتي لم تعـرف قبلـه ميزانـاً غـير الأهـواء ، لقبـول الروايات والآراء .؟

- وأما ربط الآيات بما بعدها ؛ فيتجلّى لنا في أن من يتكلّم بالظنّ ، كثيراً ما يكون كلامه كذباً ، فمن ثمّ سماه الله تعالى فاسقاً ، وكثيراً ما يقود كلامه إلى الفتن التي تستعر نارها ، ويمتدّ لهيبها ليفسد الروابط ، ويهدّم المجتمعات ، ولذا فقد حاء الأمر بعد هذه الآيات بالإصلاح بين المؤمنين إن وقع اقتتال بينهم ، وهو غالباً ما ينشأ من تناقل الأقوال ، وقبول الاتهامات بغير تثبّت أو تمحيص ، وسيأتي لذلك مزيد تفصيل وبيان في تفسير المعنى الإجمالي للآيات التالية ، ثمّ حاء النهي بعد ذلك عن كثير من الظنن ، لأن بعض الظن إثم ، وقد سمّى النبي الظنن الظنن أكذب باطن ، وقد ملى الأوهام والظنون ، ورَمْي الأبرياء بالنّهم بدون بَيّنة أو برهان .

<sup>(</sup>۱) ـ حديث إياكم والظنّ ، فإن الظنّ أكذب الحديث ، رواه البخاريّ ٢٠٤/١٠ ) ورواه مسلم (٢٥٦٣) و (٢٥٦٤) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه .

# الفصل الثالث مسئوليّة الأمّة عند وقوع الفتن الآيات من (٩) إلى (١٠)

﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِن المؤمنِينِ اقْتَتَلُوا فَأَصَلَحُوا بِينَهُمَا ، فَإِنْ بَغْتَ الْحَدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتُلُوا التي تَبغي حتى تفيءَ إلى أمرِ الله ، فإن فآءت فأصلحوا بينهما بالعدلِ وأقسطُوا ، إن الله يحبّ المقسطين (٩) إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ، واتقوا الله لعلكم تُرحمون (١٠)﴾.

#### أ ـ المفردات اللغوية :

﴿ طائفتان ﴾ تثنية طائفة : وهي الجماعة من الناس ، وهي أقل من الفرقة بدليل قوله تعالى : ﴿ فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة .. ﴾ التوبة/١٢٧/.

﴿ اقتتلوا ﴾ جَمَع الفعل : لأن الطائفتين في معنى القـوم أو النـاس ، أو لأن أقلّ الجمع اثنان .

﴿ فأصلحوا بينهما ﴾ بالنصح والدعوة إلى تحكيم دين الله تعالى ، والمنع عن القتال بالنصيحة أو بالتهديد والتعذيب إن لم يستحيبوا .

﴿بغت﴾ تعدت وتجاوزت الحد وجارت ، من البغي : الظلم .



﴿تفيء﴾ ترجع .

﴿ إِلَى أَمْرِ اللهِ ﴾ إلى الحق أو قبول الصلح .

﴿ فَأُصلِحُوا بَيْنَهُمَا بَالْعَدَلَ ﴾ أزيلوا آثار النزاع بضمان المتلفات بالرضا والإنصاف ، حتى لا يؤدّي النزاع إلى الاقتتال مرّة أخرى .

﴿وأقسطوا ﴿ اعدلوا في كل الأمور من الإقساط وهو : إزالة القسط وهو الجور ، والقاسط : الجائر ، كما في قوله تعالى : ﴿ وأما القاسطون فكانوا لجهنّم حطباً ﴾ الجنّ / ١٥ / . يقال : أقسط : عدل وأزال القسط وهو الجور ، وقسط : أخذ حق غيره ، والمقسط : العادل .

﴿إِنَّ الله يحب المقسطين ﴾ العادلين ، أي يحمد فعلهم بحسن الجزاء .

﴿إِنَّمَا المؤمنون إخوة اللَّه على اللَّه اللّه اللَّه اللّه اللَّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه

﴿ فَأُصلِحُوا بِينِ أَحْوِيكُم ﴾ إذا تنازعا ، وخص الاثنين بالذِّكر ؛ لأنهما أقل من يقع بينهم الشقاق .

<sup>(</sup>۱) \_ وهو حزء من حديث طويل رواه الشيخان والنسائي وأبو داود ، انظر حامع الأصول ٥٢٣/٦ .



﴿ واتقوا الله ﴾ في مخالفة حكمه والإهمال فيه .

﴿لعلكم ترحمون﴾ على تقواكم .

### ب ـ أسباب نزول الآيات :

سبب نزول الآية (٩) : ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ .

أخرج البخاري ومسلم وأحمد وابن جرير وغيرهم عن أنس بن مالك على : أنه قيل لرسول الله على الله على الله : لو أتيت عبد الله بن أبي ، فانطلق إليه على حمار ، وانطلق المسلمون يمشون ، فبال الحمار ، فقال : إليك عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك ، فقال عبد الله بن رواحة على : والله ، إن بول حماره أطيب ريحاً منك ، فغضب لعبد الله رجل من قومه ، وغضب لكل واحد منهما أصحابه ، فوقع بينهم حرب بالجريد والأيدي والنعال ، فأنزل الله فيهم : ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾

وقيل: كان النبي على متوجهاً لزيارة سعد بن عبادة الله في مرضه ، فمر على عبد الله بن أبي ابن سلول ، فقال ما قال ، فرد عليه عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه ، فتعصب لكل أصحابه ، فتقاتلوا ، فنزلت ، فقرأها على فاصطلحوا ، وكان ابن رواحة الله حزرجياً ، وابن أبي أوسياً .

وأخرج ابن حرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: كان رجل من الأنصار يقال له: عمران تحته امرأة ، يقال لها أم زيد ، وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها ، وجعلها في علية له ، لا يدخل عليها أحد من



أهلها ، فبعثت المرأة إلى أهلها ، فجاءوا وأنزلوها لينطلقوا بها ، واستعان الرحل بقومه ، فجاءوا ليحولوا بين المرأة وأهلها ، فتدافعوا وكان بينهم معركة فنزلت فيهم هذه الآية ، فبعث إليهم رسول الله على ، فأصلح بينهم وفاءوا إلى أمر الله تعالى .

وأخرج ابن حرير عن الحسن رحمه الله قال: كانت تكون الخصومة بين الحكيّن ، فيُدعَون إلى الحكم فيأبون أن يجيبوا ، فأنزل الله : ﴿وَإِن طَائِفَتَانَ مَـنَ الْمُومَنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ .

وأخرج ابن حرير أيضا عن قتادة قال: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في رحلين من الأنصار ، كانت بينهما مدارأة في حقّ بينهما ، فقال أحدهما للآخر: لآخذنه عنوة لكثرة عشيرته ، وإن الآخر دعا ليحاكمه إلى النبي فأبى ، فلم يزل الأمر حتى تدافعوا ، وحتى تناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال ، و لم يكن قتال بالسيوف .

والخلاصة : يمكن أن تتعدد أسباب النزول فلا تعارض فيما روي ، والوقائع المذكورة متشابهة .

#### ج ـ التفسير والبيان :

رتب الله تعالى ما في هذه الآيات الكريمة على ما يجيء به الفاسق من الأنباء ، لأن أكثر ما يجيء من التناحر والتقاتل بين الفئات والطوائف مبني على أنباء المفسدين الفاسقين ، فقد يتولى شخص بمفرده السعاية بين طائفتين ، فينقل إلى كل منهما عن صاحبتها ما يوغر صدرها بالعداوة والبغضاء ، فهو

يلتقط من إحداهما الكلمة ويبني عليها هياكل الإفساد ، حتى يستفز الأخرى إلى حالة قد تكون هينة ، ولكنه يكبرها ، ويستشهد ببعض البوادر ليحرك الكامن ، ويثير الهياج الساكن ، والطرفان عن خبثه لاهون وبمداهنته واثقون .

وقد تقوم فئة من المفسدين بالأمر ، وتوزع أفرادها على مداحل الشر وأدواره ، عن تآمر بينها ، فيتولى كل قسم منها الاتصال بطائفة ، يزعم إخلاصه لها ، وغيرته عليها ، وإرشادها إلى طرق الاحتياط ممن ينوي لها الشـر ثم يكاشف بقية أعوانه بما وصل إليه ، ليبنوا عليه من ناحيتهم فوق ما بني ، ويعودون إليه ليتمّم مهمته ، وهكذا لا يزالـون بينهمـا بالفتنـة والإفسـاد حتى تقوم كل منهما على الأحرى ، فينشب الشرّ بينهما إلى أن يتفانيا ، وذلك ما أراده بهما الفاسقون ، وهم بنحاحهم في سوء نيتهم مبتهجون ، وفي كل ذلك يكون الشيطان من أكبر أعوان هذا الثوران ، بما يوسوس للفريقين من الادّعاءات الخلابة كالحزم والاحتياط والغيرة على الدين ، وتزيين الاتّهامات للآخرين ، والاحتفاظ بالعزة وإباء الضيم ، ثم بما يصوّره في نفس كـل طائفة من احتقار الأخرى والاستهزاء بها ، وأنها ما كان لهــا أن تعـدو منزلتهـا ، أو تتحاوز حدّها حتى تستحكم حلقات الشر ، فتنشب بينهما الحـرب ، ويشـتدّ القتل والضرب.

هذا هو شأن نبأ الفاسق إذا أهملته ، لم تكن كلمة كذب قيلت وانتهت ، ولكنها بذرة السوء تنبت شجرة كشجرة الزقوم ، طلعها كأنه رءوس الشياطين ، يفتتن بها قصار النظر ، ويأوي إلى الاستظلال بها سيّعو

الفكر ، وإذا بها تذيقهم سمومها ، وتقطر عليهم من دمائها ، وما هي إلاً دماؤهم استنزفتها ، وحياتهم أفنتها .

فانظر كيف تسلسل الحديث واتصل .؟ وكيف دخل حكم الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين في سياق الأمر بالتبين عند مجيء الفاسق بالنبأ ، ممهداً له ومشيراً إليه بقوله عزّ من قائل : ﴿ أَن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴾ .

ثم لفت نظرهم إلى وحوب الرجوع إلى الإرشاد الرباني والهــدى الإلهــي والرحمـة المهـداة ، وذلـك في قولـه : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْ فَيْكُـمُ رَسُولُ اللَّهُ ﴾ . وهو ﷺ إذا كان فيهم في العصر الأول بجسده وروحه ، فهـو في كـل عصـر بتعليمه وإرشاده ، وسنته وهدايته ، فيحب الرجوع إلى مــا أرشــد ، والاقتــداء بهديه ، وخير الهدي هدي سيدنا محمد على ، وما أجمل ما نبه فيهم من عاطفة الإيمان وهـزّ مشاعره وأريحيته لتعبـق في قلوبهـم راثحتــه الطيبــة ، لتضبـط جوارحهم ، وتنظم تصرفاتهم ، مع التحذير من الكفر والفسوق والعصيان ، تلك العوامل التي لا تنتج إلا شراً ولا تثمر إلا ضـراً ، وذلك في قولـه تعـالى : ﴿ وَلَكُنَ اللَّهِ حَبَّبَ إِلِيكُمِ الْإِيمَانُ ، وزَيَّنَهُ فِي قَلُوبِكُم ، وَكُرَّهُ إِلَيكُم الكُفْرَ والفسوق والعصيان ﴾ ؛ وكل امرىء يعلم أن عوامل الوقاية ليست محققة الحصول دائماً فكثيراً ما تذهل النفس ـ لأمر يريده الله سبحانه ـ عن مراعاتها ، فلا تتبين وحامة العاقبة وسوء المصير إلا بعد حين ، فلا بد للحكيم الحازم في الأمر إذا وصف أسباب الوقاية من المرض والخطر، أن يردفه بوصف العلاج لما ينزل من البلاء فيما إذا أهملت الوقاية ، وكثيراً ما يكون ذلك .

فهذا هو قوله حل شأنه: ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ﴾ ، أي إذا تمكن الفاسق المفسد من إتمام حريمته ، ووصل إلى سيء بغيته ، ونقد سهمه في طائفتين منكم فأفسد ذات بينهما فاقتتلوا ، فعلى بقية المؤمنين أن يعلموا من أين أتي إخوانهم ، فيسعوا لإنقاذهم من الخطر الذي تردّوا فيه ، إذ لم يستطيعوا أن يعتصموا منه بسبل الوقاية التي أرشدهم الحكيم العليم إليها ، فواحب المؤمنين أن يصلحوا بينهما ، وأن يتوسطوا في السعي بالخير ، وكسر حدّ الشر ، وفهم ما يجول في نفس كل منهما من حُجَجٍ أو بأليق هي أحسن ، ويوازنوا بين الفريقين ، ويحكموا على حجة وشبهة الطرفين بالتي هي أحسن ، ويوازنوا بين الفريقين ، ويحكموا على حجة وشبهة الطرفين حتى يقرّبوا وجهة النظر ، ويزيلوا عوامل الضرر .

وقلما اقتتلت طائفتان إلا وكُلُّ منهما تزعم أن الحق بيدها ، وأنها ما ثارت إلا لتبرّر حقها ، فكلتاهما كما يقولون تقرأ الخطاب من الصفحة التي تلائمها ، فتكون مهمّة أولئك المصلحين أن ينظروا بكلتا العينين إلى كلتا الجهتين غير متحيزين ولا متحرّفين .

هذا هو شأن الفتن بطبيعتها ، فمن عمل على إنقاذ أصحابها منها فقد عمل على سلامة نفسه من شرها ، وما أشبهها بالحريق يشتعل في بيت من قرية ، فليس لأبعد الناس بيتاً من البيت المشتعل أن يتهاون في إطفائه ، وإلا

طغى عليه ، وامتد لهبه إليه ، فإذا أمر المؤمنون بإصلاح ذات البين بين الطائفتين المتقاتلتين فلمصلحتهم أمروا ، ولإنقاذ أنفسهم من الشر وُجهوا ، ولو فرض أنهم أمنوا من الامتداد إليهم لكان في شفقة المؤمن على المؤمن ورأفته به أكبر الدواعي على صونه من الفناء وإنقاذه من الهلك ، ففي كثرة المسلمين عزة لجميعهم ومهابة لجانبهم ، وقد قيل في المثل : " إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض " .

وقد روي عن الحسن أن الاقتتال هنا بمعنى الخصومة على سبيل الجاز ، والقتال بقصد الدفع إلى الاحتكام إلى شرع الله تعالى وهديه ، يدل على ذلك ما روى الطبري عنه أنه قال : "كانت تكون الخصومة بين الحيين ، فيدعون إلى الحكم فيأبون أن يجيبوا ، فنزل قوله تعالى : ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ﴾ .

و لله درّه في هذا الفقه الدقيق .! فما أحسن أن يقطع دابر الفتنة يوم أن تكون خلافاً في الرأي ، أو خصومة فِكْرِيّة ، يمكن أن يُمحّص القول فيها بالحوار الهادئ ، والاحتكام المخلص إلى الثوابت المحكمة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله في ، فتتضح الحقائق ، وتوضع في نطاقها الصحيح ، وتنقشع الشبهات ويزول عنها كلّ التباس .

- وإذا كان لنا أن نتساءل بعد ذلك : أيكون اللوم على المفسدين في الأرض أن اندسوا بين صفوف المؤمنين ، فزرعوا بذور الفتنة والخصام ، أم أن اللوم يقع علينا نحن أننا قصرنا في امتثال أمر ربّنا سبحانه : ﴿ إِنْ جاءكم



فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة ، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴾ فلم نتبيّن حقائق الأمور ولم نتَحر عن دخائل الأخبار ، وخفايا الأقاويل ، ولم نرد أحبار الفاسقين في وجوههم ، ومكّنا للمفسدين أن يكون لهم موقع قدم بيننا وبين إخواننا ، فلم نكن من الراشدين ولم تكن عاقبة أمرنا رشداً ..؟!

ونزّل هذا القول الذي قلناه على جميع الفتن الواقعة بين المؤمنين ، في أيّ بقعة من بقاع الأرض قديماً وحديثاً ، تجدها لا تتحاوزه شروى نقير ، ولا تخرج عنه مقدار حبّة أو قطمير ، ولا حاجة بنا أن نضرب الأمثال ، فهي ماثلة في الأذهان ، تعذّب الضمائر ، وتملأ غصّتها الحناجر ، وتتلوّى منها قلوب المؤمنين الغيارى حسرة وأسى ، ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ، و لله الأمر من قبل ومن بعد .

واعلم أن الاقتتال لا يكون غالباً إلا للميل إلى الدنيا ، والركون إلى الهوى ، والانجذاب إلى الجهة السفلية ، والتوجّه إلى المطالب الجزئية ، والإصلاح إنما يكون من لزوم العدالة في النفس ، التي هي ظل المحبّة ، والمحبّة ثمرة الوحدة ، فلذلك أمر المؤمنون الموحدون بالإصلاح بينهما ، وقتال الباغية إن بغت إحداهما ، حتى ترجع إلى الحق ، وتفيء إلى الرشد ، لأن الباغية مضادة للحق دافعة له .

وبعد ؛ فهاتان الآيتان تتحدّثان عن قاعدة تشريعية عملية لصيانة المجتمع المؤمن من الخصام والتفكك ، ويدخل فيهما ما سمّي في الفقه الإسلاميّ بأحكام البغاة .

وسواء أكان نزول هذه الآية الكريمة بسبب حادث معين كما ذكرت الروايات ، أم كان تشريعاً لتلافي مثل هذه الحالة ، فهو يمثل قاعدة عامة محكمة لصيانة الجماعة الإسلامية من التفكك والتفرق ، ثم لإقرار الحق والعدل والصلاح ، والارتكان في هذا كله إلى الله وحده ، ورجاء رحمته بإقرار العدل والصلاح .

والقرآن يستبقي لكلتا الطائفتين وصف الإيمان مع اقتتالهما ، ومع احتمال أن تكون احتمال أن تكون كلتاهما باغية في حانب من الجوانب .

وهو يكلّف الذين آمنوا من عامّة الأمّة ، أن يقوموا بالإصلاح بين المتقاتلين ، فإن بغت إحداهما فلم تقبل الرجوع إلى الحق ـ ومثله أن تبغيا معاً برفض الصلح أو رفض قبول حكم الله في المسائل المتنازع عليها ـ فعلى المؤمنين أن يقاتلوا البغاة إذن ، وأن يظلوا يقاتلونهم حتى يرجعوا إلى أمر الله ، وأمر الله هو وضع الخصومة بين المؤمنين ، وقبول حكم الله فيما اختلفوا فيه وأدى إلى الخصام والقتال ، فإذا تم قبول البغاة لحكم الله ، قام المؤمنون بالإصلاح القائم على العدل الدقيق طاعة لله وطلباً لرضاه .

ويعقب على هذه الدعوة وهذا الحكم باستحاشة قلوب الذين آمنوا واستحياء الرابطة الوثيقة بينهم ، والتي جمعتهم بعد تفرق ، وألَّفَت بينهم بعد خصام ؛ وتذكيرهم بتقوى الله ، والتلويح لهم برحمته التي لا تنال إلا بتقواه .

ومما يترتب على هذه الأخُوَّةِ أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصل في الجماعة المسلمة ، وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى الأصل حين وقوعه ، وأن يستباح في سبيل تقريره قتال المؤمنين الآخرين للبغاة من إخوانهم ليردوهم إلى الصف ، وليزيلوا هذا الخروج على الأصل والقاعدة ، وهو إحراءً صارم وحازم كذلك .

ومن مقتضيات هذه القاعدة وأحكامها كذلك ؟ ألا يجهز على جريح في معارك التحكيم هذه ، وألا يقتل أسير ، وألا يتعقب مدبر ترك المعركة وألقى السلاح ، وألا تؤخذ أموال البغاة غنيمة ، لأن الغرض من قتالهم ليس هو القضاء عليهم ، وإنما هو ردهم إلى الصف ، وضمهم إلى لواء الأحوة الإسلامية .

والأصل في نظام الأمّة المسلمة أن يكون للمسلمين في أنحاء الأرض إمامة واحدة ، وأنه إذا بويع الإمام وجب قتل الثاني ، كما جاء في الحديث الصحيح .

وهذا النص القرآني يمكن إعماله في جميع الحالات ـ بما في ذلك الحالات ، الاستثنائية التي يقوم فيها إمامان أو أكثر في أقطار متفرقة من بـ لاد المسلمين ، وهي حالة ضرورة واستثناء من القاعدة ـ فواجب المسلمين أن يحاربوا البغاة مع الإمام الواحد ، إذا خرج هؤلاء البغاة عليه ، أو إذا بغت طائفة على طائفة في إمامته دون خروج عليه .



ونظام التحكيم هذا نظام له السبق والكمال على كل محاولات البشرية في هذا السبيل، وله صفة النظافة والأمانة والعدل المطلق، لأن الاحتكام فيه إلى أمر الله تعالى، الذي لا يشوبه غرض ولا هوى، ولا يلحقه نقص أو قصور.

## د ـ العبر والدروس والأحكام :

- 1 وجوب الإصلاح بين المختلفين أو المقتتلين من المسلمين ، والمبادرة بذلك ، ولا توصف إحداهما بالبغي إلا بعد السعي في الإصلاح بينهما ، ورفضها الاستجابة لحكم المصلحين .
- ٢ وجوب ردع الباغي على الإمام أو على أيّ فئة من المسلمين ،
   ورده إلى الحق ، ولا يحل لمسلم أن يقف متفرّحاً على إخوانه
   المقتتلين من المسلمين ، وهو يستطيع الإصلاح بينهم .
- ٣ استدل الإمام البخاري رحمه الله وغيره بهذه الآية وأمثالها من النصوص في القرآن والسنة ، على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بالمعصية مهما عظمت ، بخلاف ما يدّعيه الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة .

ومما يدل على ذلك أيضاً: ما روى البخاري من حديث الحسن عن أبي بكر الله قال : إن رسول الله الله خطب يوماً ، ومعه على المنبر الحسن بن علي الله منه ولله الناس أخرى ، ويقول : (إن ابني هذا سيّد ، ولعل الله تعالى أن يصلح

- ومع الحكم بوجوب قتال الباغي على الحق ، والحكم بأنه مسلم متأوّل فإن قتاله لا يدخل تحت النهي عن قتال المسلم ، الذي حاء في حديث ابن مسعود في مرفوعاً : (سباب المسلم فسوق ، قتاله كفر) (٣) ، لأن قتاله هنا يحمل على قتاله بغير تأويل شرعيّ ، أو شبهة قويّة ، فهو من شأن أهل الكفر وصفاتهم ، لا من شأن المسلمين الذين ربط الله تعالى بين قلوبهم بأخوّة الإيمان ، فلا يتصوّر منهم أن يختصموا أو يقتتلوا .
- و يستدل بهذه الآية أيضاً على أن البغي على الإمام العدل لا يخرج من الملة ، لأن البغاة في اصطلاح الفقهاء : هم فرقة خالفت الإمام بتأويل مسائغ في الظاهر ، باطل في حقيقة الأمر ، فهم ليسوا كفرة مرتدين ، ولا فسقة لأنهم متأولون ، ولذا فقد كانت لهم أحكام خاصة في قتالهم ، كما سبق بيانه ، إلا إذا خرجوا عليه لا غرض لهم إلا إلى نزع سلطانه ، والوصول إلى حكم الناس دونه .

<sup>(</sup>١) - رواه البخاري .

<sup>(</sup>٢) ـ من مختصر تفسير ابن كثير ٣٦٢/٣/ بتصرّف واختصار .

- 7- أمّة الإسلام واحدة ، والمؤمنون كالجسد الواحد ، والأخوة في الدين هي أرفع علاقة بين المسلمين ، وهي تقتضي حقوقا وواجبات كثيرة مشتركة ، أهمّها : الحبّ والتناصح ، والبذل والتعاون ، ودفع الظلم والأذى ، والأخذ على يد الظالم والخرص على الألفة بين المؤمنين واجتماع الكلمة ، وأن يحبّ المؤمن لأخيه ما يحبّ لنفسه ، ويكره له ما يكره لنفسه ، وأن يتفقّد أحواله ، ولا يحوجه إلى الاستعانة به ، وألا يلحئه إلى الاعتذار إن أخطأ ، بل يلتمس له العذر ، وإذا أذنب يدعو له بالتوفيق إلى التوبة والإنابة ، ولا يفضحه بذنبه .
- ٧- يستدل من الحصر في قوله تعالى: ﴿ إِنَمَا المؤمنون إِحَوة ﴾ على أن أُخوة الدين أثبت من أُخوة النسب وأوثق ، فإن أُخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين ، فلو مات مسلم وليس له إلا أخ كافر فلا توارث بينهما ، وإنما يكون ماله للمسلمين وأما أُخوة الدين فلا تنقطع بمخالفة النسب ، فالحصر أفاد أنه لا أُخوة حقيقية إلا بين المؤمنين .
- ٨- وجوب تقوى الله تعالى ، والتزام الحق والعدل في كل حال ،
   والحكم به بين الناس ، وأن ذلك من أهم أسباب رحمة الله تعالى
   بعباده ، وصرف البلاء عنهم .

<sup>(</sup>٣) - رواه البخاريّ ١٠/٧٨/ ومسلم (٦٤) والترمذيّ (١٩٨٤) والنسائيّ ١٢١/٧/

#### هـ ربط الآيات بما بعدها :

وكما اتضح لنا فيما مضى وجوب التبيّن عند ورود الأحبار ، والبعد عن التسرّع في الأحكام ، وأن ذلك يعدّ من الأحذ بالوقاية التي تقدّم على العلاج وتسبقه ، وجاء العلاج هنا بوجوب الإصلاح بين المختلفين أو المقتتلين من المسلمين ، وردع الباغي وقتاله إن لم يفئ إلى الحقّ ، ويستجب إلى الصلح وأن ذلك من مقتضى الأخوّة الإيمانيّة ، التي جعلها الله تعالى هي الأصل الذي لا تعلو عليه أيّة رابطة أحرى ، فكان لا بدّ من بيان حقوق الأجوّة الإيمانيّة ، التي لم تكن في دين الله تعالى شعاراً يرفع ، ولا دعوى تدّعى ، وإنما هي مبدأ أصيل من مبادئ هذا الدين ، وتكليف ربّانيّ لمه مسئوليّته وآثاره الكثيرة المتشعّبة ، وهذا ما تحدّثت عنه الآيات التالية .

# الفصل الرابع أمّهات الأخلاق الاجتماعيّة الآيات من (١١) إلى (١٢)

ويا أيها الذين آمنوا ، لا يسخر قومٌ من قومٍ ، عسى أن يكن خيراً منهن ، ولا يكونوا خيراً منهم ولا نساءٌ من نساء ، عسى أن يكن خيراً منهن ، ولا تلمزوا أنفسكم ، ولا تنابزوا بالألقاب ، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون (١١) يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ، ولا تجسسوا ، ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدُكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً .؟ فكرهتموه ، واتقوا الله إن الله تواب رحيم (١٢) .

#### أ ـ المفردات اللغوية:

﴿لا يسخر ﴾ أي لا يهزأ ولا يحتقر ولا يعِب ، والسخرية والسِخرى ( بالضمّ والكسر ) : الازدراء والاحتقار ، ويقال : سخر به ومنه ، وضحك به ومنه ، وهزئ به ومنه ، وقد تكون السخرية : بمحاكاة القول أو الفعل أو الإشارة ، أو بالضحك على كلام المسخور منه إذا غلط فيــه ، أو على صنعته أو على قبح صورته .

وقوم هم الرحال دون النساء ، فالقوم مختص بالرحال ؛ لأنهم قوّامون على النساء ، وأصل الخطاب الشرعيّ شمول التكليف للنساء ، ولكن خُصصن بالذكر في الآية إما لأهمية الأمر ، أو لشيوع ذلك في أوساطهن .

﴿ ولا تلمزوا أنفسكم ﴾ أي لا يَعب بعضكم بعضاً بالقول أو الإشارة ، فالمؤمنون كنفس واحدة ، فمن عاب أحاه فكأنما عاب نفسه ، كما في قوله تعالى : ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ، إن الله كان بكم رحيماً ﴾ النساء / ٢٩ / على أحد معنيي الآية ، وعلى حدّ قول الشاعر : " فإذا رهيت يُصيبني سهمي " ، أو لا تعيبوا فتعابوا ، كما جاء في الحديث الصحيح : (إنَّ من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ، قالوا : وكيف يلعن الرجل والديه يارسول الله .؟ قال : يسبّ أبا الرجل ، فيسبّ أباه ، ويسبّ أمه فيسبّ أمه فيسبّ أمه فيسبّ أمه فيسبّ أمه ) ( ) .

واللمز : هو الطعن والتنبيه إلى المعايب بقول أو إشارة باليد أو العين أو نحوهما .

<sup>(</sup>١) - رواه البخاريّ ١٠/٣٣٨/ ومسلم (٩٠) وأحمد ١٦٤/١/.



ولا تنابزوا بالألقاب أي لا تتداعوا ولا تتعايروا بالمكروه مسن الألقاب فإن النبز مختص بلقب السوء عرفاً ومنه القول : يـا فاسـق ، ويـا كافر .

والصيت ، وهو ما ذُكر من السخرية واللمز والتنابز ، بأن يذكروا والصيت ، وهو ما ذُكر من السخرية واللمز والتنابز ، بأن يذكروا بالفسوق ويعرفوا به ، بعد دخولهم الإيمان واشتهارهم به ، أي فلا تفعلوا ما نهيتم عنه ، فتستحقوا إن فعلتموه أن تسموا فسّاقاً ، والمراد تهجين نسبة الكفر والفسق إلى المؤمنين ، مأخوذ من قولهم : طار اسمه في الآفاق أي ذكره وشهرته .

وبعد الإيمان فسن فسق بفعل تلك المنهيات يزول عنه وصف الإيمان الذي يمدح به صاحبه ، لأن الإيمان يأبى الفسق ويحظره ، وفيه تأكيد النهي والحظر والتحذير ، كما تقول: " بئس الشأن بعد الكبرة الصبوة " ، وبئست الحرفة بعد التحارة الفلاحة .

ومن لم يتب من ذلك المنهي عنه ، وتاب إلى الله تذكّر ما يقتضي الإنابة ، والتوب : ترك الذنب على أجمل الوحوه ، وهو أبلغ وجوه الاعتذار فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه : إمّا أن يقول المعتذر : لم أفعل ، أو يقول فعلت لأحل كذا ، أو يقول فعلت وأسأت وقد أقلعت ، ولا رابع لذلك .

وهذا الأخير هو التوبة ، والتوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه ، والندم على ما فرط منه ، والعزيمة على ترك المعاودة ، وتدارك ما أمكنه أن يتداركه من الأعمال بالإعادة ، فمتى احتمعت هذه الأربع فقد كمل شرائط التوبة .

﴿ فَأُولِئُكُ هِم الظَّلُونَ ﴾ فهم لا غيرهم ظلمة ، بوضع العصيان موضع الطاعة ، وتعريض النفس للعذاب ، وفيه تأكيد النهي والتحذير ، وفتح باب التوبة للخروج من تلك الورطة التي قد يقع فيها الإنسان عن غرة .

﴿ احتنبوا ﴾ تباعدوا وكونوا بمنأى عنه أو على حانب منه ، فهو أبلخ من قولك : لا تظنّوا ، لأنه يقتضي ترك أسبابه والابتعاد عنها .

وكثيراً من الظنّ أي ظنّ السوء بالناس ، و الظنّ : حدّ وسط بين العلم والشك أو الوهم ، وهو ما يطرأ للنفس بسبب شبهة أو أمارة قوية أو ضعيفة . وإبهام الكثير وتنكيره ليحتاط في كل ظنّ ويتأمل من أي نوع ، إذ إن بعض الظن واحب الاتباع : كالاجتهاد في الأحكام العملية ، وحسن الظنّ با لله ، وبعضه حرام : كالظنّ في الإلهيات والنبوات ، أو عند مصادمة الدليل القاطع ، أو ظن السوء بالمؤمنين ، وبعضه مباح : كالظن في الأمور المعاشية .

والذي يميّز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها: أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراماً واجب الاجتناب ،



وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه السنر والصلاح ، وأُنِست منه الأمانة في الظاهر فظن الفساد والخيانة به محرّم ، بخلاف من اشتهر بين الناس بتعاطي الريب ، وارتكاب المنهيّات ، والمجاهرة بالخبائث .

﴿ إِنَّ بعض الظنّ إثم ﴾ أي ذنب مؤثم موجب للعقوبة عليه ، وهـو كثير كظن السوء بأهل الخير مـن المؤمنـين ، وهـو بالاحتناب .

ولا تجسسوا التجسس: البحث عن العورات والمعايب وكشف ما ستره الناس، وحقيقة التجسس أن لا يـترك عبـاد الله تحـت سـتر الله، فيحرص على الاطّلاع على السرّ وهتك الستر، حتى ينكشف لـه مـا لـو بقي مستوراً عنه كان أسلم لقلبه ودينه.

﴿ ولا يغتب ﴾ الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره في غيبته ، وإن كان الغيب فيه ، كما حاء تعريفها في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ﴿ ، أن النبي ﴿ قال: (أتدرون مالغيبة .؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ، قال: ذكرك أخاك بما يكره . قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهَتّه )().

قال الحسن رحمه الله : الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله تعالى : الغيبة والإفك والبهتان ، ولا شكّ أن بعضها أشنع من بعض .

١ فأما الغيبة: فهى أن تقول في أخيك ما هو فيه.

<sup>(</sup>١) - رواه مسلم (٢٥٨٩) ، وأبو داود (٤٨٧٤) ، والترمذي (١٩٣٥) .

٢ ـ وأما الإفك : فهو أن تقول فيه ما بلغك عنه بغير بيّنة ، أو وجه شرعي .

٣ \_ وأما البهتان : فهو أن تقول فيه ما ليس فيه .

وايحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً إلى الا يحسن به ، وهو تمثيل لما يناله المغتاب من عرض غيره على أفحش وجه ، مع مبالغات الاستفهام المقرر ، وإسناد الفعل إلى أيّ أحد للتعميم ، وتعليق المحبة بما هو في غاية الكراهة ، وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان ، وجعل المأكول أخاً وميتاً ، وتعقيب ذلك بقوله : وفكرهتموه أي تقريراً وتحقيقاً لذلك ، أي فاغتيابه في حياته كأكل لحمه بعد مماته ، وقد عرض عليكم أكل لحوم البشر فكرهتموه ، فاكرهوا الغيبة التي هي مثل الأكل المذكور .

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهِ ﴾ عقاب الله في الاغتياب ، بأن تتوبوا منه .

﴿ إِنَ الله تُوَّابِ رَحِيمُ وَالتَّائِبِ يَقَالُ لَبَاذُلُ التَّوْبَةُ ، وَلَقَابُلُ التَّوْبَةُ ، فَالْعَبْد تَائِبِ إِلَى الله ، وَالله تَائِبِ عَلَى عَبْدُه .

والتوّاب: العبد الكثير التوبة ، وذلك بتركه كلّ وقت بعض الذنوب على الترتيب حتى يصير تاركاً لجميعه ، ويقال لله ذلك لكثرة قبوله توبة العباد حالاً بعد حال ، فهو قابل توبة التائين بكثرة ، رحيم بهم فيحعل صاحب التوبة كمن لم يذنب .

وقول الله تعالى : ﴿ وَمِنْ تَنَابِ وَعَمَلُ صَالَحًا فَإِنَّهُ يَتُوبِ إِلَى اللهُ مِتَابِلًا ﴾ الله تعالى : ﴿ وَمِنْ تَنَابُ وَعَمَلُ صَالَحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ اللهِ اللهُ مِتَابِلًا ﴾ الله تعالى الله القبيح وتحرّي الجميل (١).

## ب ـ أسباب نزول الآيات :

- أسباب نؤول الآية (١١) : ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم﴾

قال الضحاك: نزلت في وفد بني تميم الذين تقدم ذكرهم في بيان سبب نزول الآية الأولى من هذه السورة ، استهزءوا بفقراء الصحابة ، مثل عمار وخباب وابن فهيرة وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى أبي حذيفة في وغيرهم ؛ لما رأوا من رثاثة حالهم ، فنزلت في الذين آمنوا منهم .

وقال مجاهد: هو سخرية الغني من الفقير . وقال ابن زيد: لا يسخر من ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله ، فلعل إظهار ذنوبه في الدنيا خير لـه من إظهارها في الآخرة .

وقيل: نزلت في ثابت بن شمّاس عيره رحل بأمّ كانت لــه في الجاهليـة، فنكس الرحل استحياء، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وقيل: نزلت في عكرمة بن أبي جهل حين قدم المدينة مسلماً إذا رأوه قالوا: ابن فرعون هذه الأمة ، فشكا ذلك إلى رسول الله الله الآية .

<sup>(</sup>١) - انظر: " المفردات " للراغب الأصفهانيّ ص/٧٦/ ، باحتصار يسير .



قال ابن عباس ﷺ: إن صفية بنت حيى بــن أخطب ﷺ أتــت رسـول الله ﷺ ، إن النسـاء يُعَيِّرْنَنِي ، ويَقُلْنَ لي : يـا يهودية بنت يهودية بنت يهودين نقال رسول الله ﷺ : ( هلاّ قلــتِ : إن أبي هـارون ، وإن زوجي محمد ﷺ ) فأنزل الله هذه الآية (١) .

وقيل : نزلت في بعض نساء النبي ﷺ عيّرن أم سليم ﷺ بالقِصر .

وأخرج أصحاب السنن الأربعة عن أبي حبيرة بن الضحاك قال : كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة ، فيدعى ببعضها ، فعسنى أن يكرهه ، فنزلت الآية (٢) .

وأخرج الحاكم وغيره من حديث أبي جبيرة الله أيضاً قال : كانت الألقاب في الجاهلية ، فدعا النبي الله رحلا منهم بلقبه ، فقيل له : يارسول الله الله عنه ، إنه يكرهه ، فأنزل الله : ﴿ وَلا تَنابِزُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) \_ قال الترمذي: حديث حسن.



<sup>(</sup>١) ـ رواه الترمذيّ في المناقب برقم (٣٨٩١) ، وفي إسناده ضعف ، ورواه النسائيّ وأحمد في المسند ١٣٦/٣/ .

وأحرج ابن المنذر عن ابن حريج قال: زعموا أنها نزلت في سلمان الفارسي هذه أكل ثم رقد ، فذكر رجل أكله ورقاده ، فنزلت الآية : ﴿ولا يغتب بعضكم بعضاً ﴾ .

والخلاصة : لا مانع من تعدد وقائع النزول ، فقد يكون كل ما ذكر سبباً لنزول الآية ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما مرّ بنا .

# نظرة تحليليّة في

# الأمراض النفسية والاجتماعية وأسبابها

إنَّ جميع الأمراض الاحتماعيّة إنما هي آثار ونتائج للأمراض النفسيّة تـبرز وتتحلّى في الواقع الاحتماعيّ ، وتتحسّد في العلاقات مع الآخرين ، ومن هنا فإن الحديث عن الأمراض الاحتماعيّة لابدّ أن يقودنا إلى الحديث عن حذورها في النفس البشريّة ، وما وراء ذلك من أسباب ودوافع .

وأصل الداء في العلل النفسية كلّها: تضخّم الذات وغرورها، وانتفاحها وتورّمها، وتأليه النفس وطغيانها، وعبودية الهوى من دون الله، إنه الكبر الذي هو باب الكفر وميزابه، فهو أول ما عصي به الرحمن سبحانه وهو مصدر الشرّعلى الإنسان وفساده، وسرّ شقائه وخذلانه، آفته عظيمة، وغائلته حسيمة، وفيه يهلك الخواص من الخلق، وقلّما ينفك عنه العبّاد والزهّاد فضلاً عن عوام الخلق، وكيف لا تعظم آفته، وقد قال النبيّ في : (لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة خردل من كبر، فقال رجل: يارسول الله !! إن الرجل يحبّ أن يكون ثوبه حسناً، ونعله حسناً، قال : إن الله جميل يحبّ الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس)(١).

<sup>(</sup>۱) - رواه مسلم (۹۱) وأبو داود (٤٠٩١) والترمذي (١٩٩٩) ، عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه .



وإنما صار حجاباً دون الجنَّة ، لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلُّها ، وتلك الأخلاق هي أبواب الحنَّة ، والكبر والتعاظم ورم حبيث ، تمتـدّ شُعَبُهُ و حَذُورُه في النفس، فتتمخض عنها سلاسل العلل والأمراض، حتى يغلق على العبد أبواب الجنَّة كلُّها ، لأنه لا يقدر على أن يحبُّ للمؤمنين ما يحبّ لنفسه وفيه شيء من الكبر ، ولا يقدر على التواضع ـ وهو رأس أحملاق المتَّقين وفيه الكبر ـ ولا يقدر على ترك الحقد وفيه الكبر ، ولا يقدر على ترك الحسد وفيه الكبر ، ولا يقدر على النصح اللطيف وفيه الكبر ، ولا يقدر على قبول النصح وفيه الكبر، ولا يقدر على أن يدوم على الصدق وفيه الكبر، ولا يسلم من الازدراء بالناس، ومن اغتيابهم وفيه الكبر، ولا يسلم من ظنّ السوء بهم وفيه الكبر ، فما من خلق ذميم إلا وصاحب الكبر والعزّة بالإثم مضطر إليه ليحفظ عزّته المزعومة ، ورفعته الموهومة ، وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه حوفاً من أن يفوته عزّه ، فمن هنا لم يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة خردل من كبر ، والأخلاق الذميمة متلازمة ، والبعض منها داع إلى البعض لا محالة ، وشرّ أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم ، وقبول الحقّ والانقياد له .

وصاحب الكبر والعزة بالإثم يأنف من مساواة غيره له ، فضلاً عن تقدّم غيره عليه حسّاً أو معنى ؛ فهو إن حاج أو حاور غيره أنف أن يرد عليه وإن وُعظ عنف في النصح ، وترفّع على الناس ، وإن رُدّ عليه شيء من قوله غضب وثار ، وإن علّم لم يرفق بالمتعلّمين

واستذلّهم وانتهرهم ، وامتنّ عليهم واستخدمهم ، وينظر إلى العامّة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالاً لهم واستحقاراً (١) .

ويرجع الكبر في جذوره النفسية إلى الشعور المغرور بالاستعلاء الذاتي على الأقران والنظراء ، وعلى المكانة التي يجد المستكبر نفسه فيها داخل مجتمعه ويرجع كذلك إلى الرغبة بإشعار الآخرين بالامتياز عليهم ، ولو لم يكن لهذا الامتياز وجود في الواقع ، فهو انتفاخ بغير حق ، وورم خبيث ، ليس من اليسير علاجه واستئصاله ، وهو تطاول بغير حق ، وتعال على الآخرين بغير حق ، وتصغير لهم بغير حق ، أو تصغير مالهم بغير حق .

ويرجع أيضاً إلى الرغبة الجامحة في عدم الخضوع لأحد ، ويقترن بهذه الرغبة الشعور الجاهل المغرور بالاستغناء الذاتي .

ولو ذهبنا إلى تحليل التكبّر في حقيقته ونتيجته ، لرأينا أنه خطّة غبيّة فاشلة لنيل المجد والمحافظة عليه بين الناس ، وذلك لأن الناس الآخرين مثله ، يعرفون دوافع النفوس ، ويحقّرون في نفوسهم المستكبرين ، ويستصغرونهم ، ويعطون المجد الحقيقيّ للذين يقبلون الحق ويرجعون إليه ، ولا يستكبرون عنه.

إن الناس يكرهون المستكبرين ، ويحبّون المتواضعين موطّئي الأكناف ، ويعطون الجحد الحقيقيّ للذين يحبّونهم ويقدّرونهم ، أما الذين يستكبرون

<sup>(</sup>١) \_ إحياء علوم الدين ، للإمام الغزاليّ ٣٤٤/٣ .



عليهم فيستصغرونهم ويحتقرونهم ، وهذا من الجراء الربّانيّ الساري ضمن سنن الله الاحتماعيّة التي فطر الناس عليها .

## - كيف عالج الإسلام هذا الداء ؟

إنَّ الإسلام لم يحرِّم شيئاً أو ينهسى عنه إلا لفساده وإفساده ، ولم يحرم شيئاً إلا وقد أقام في منهجه تصوراً كاملاً ونظاماً شاملاً ، يقف في وجه ذلك الفساد ، ويحول دونه ؛ فدعا إلى التواضع لعباد الله تعالى ، والذلّة للمؤمنين والتواضع لهم ، والرحمة بهم ، وخفض الجناح لهم ، فحاءت صفة أصحاب رسول الله في القرآن الكريم : ﴿ أَشَدّاء على الكفّار ، رحماء بينهم ﴾ الفتح / ٢٩/ ، وجاء في صفة المؤمنين الذين يحبّهم الله ويحبّونه : ﴿ أَذَلّة على المؤمنين ، أعزة على الكافرين ﴾ المائدة / ٥٤ / .

وفي الحديث الصحيح : ( إن الله تعالى أوحى إليّ أن تواضعوا ، حتى لا يبغى أحد على أحد ، ولا يفخر أحد على أحد ) (١) .

وحرّم الغيبة والنميمة وأوجب النصيحة ، وحضّ عليها ، وأمر بالسعي في الإصلاح بين المتخاصمين ، وشدّد في بيان حرمة المسلمين وتعظيم حقّهم ؛

<sup>(</sup>۱)\_ رواه مسلم عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه : ( ٦٤/٢٨٦٥) وأبو داود (٤٨٩٥) .



نعن سعيد بن زيد عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن الرب الاستطالة في عرض المسلم بغير حق ) (١) .

يقول الإمام النوويّ رحمه الله تعالى : " ما أعظم هذا الحديث ! وأكــــثو فوائده ! " ، وما أجمعه للخير وأشمله .! (<sup>ن)</sup> .

وروى البيهقيّ في شعب الإيمان عن عمر ﷺ أنه قال وهـو على المنـبر :

<sup>(</sup>٤) - الأذكار ص/٤٧٣ .



<sup>(</sup>١) \_ رواه أبو داود (٤٨٧٦) بإسناد صحيع .

<sup>(</sup>٢) \_ رواه الترمذيّ (١٩٢٨) بإسناد حسن .

<sup>(</sup>٣) \_ صحيح مسلم (٢٥٦٤) .

"يا أيها الناس تواضعوا ، فإني سمعت رسول الله على يقول : ( من تواضع لله رفعه الله ، فهو في نفسه صغير ، وفي أعين الناس عظيم ، ومن تكبر وضعه الله ، فهو في أعين الناس صغير ، وفي نفسه كبير ، حتى لهو أهون عليهم من كلب أو خنزير )" (١) .

وبعد ؛ فهذا إجمال في النظر إلى هاتين الآيتين اقتضاه الحرص على الكشف عن حذور هذه الأمراض النفسيّة والاحتماعيّة ، والنظر في أسبابها ودوافعها ، قبل الحديث المفصّل عنها بما يقتضيه المقام ويناسبه .

<sup>(</sup>١) - انظر الأخلاق الإسلاميّة ، للشيخ عبد الرحمن حسن حبنّكة الميدانيّ ٧١٨/١ -٢٢٢/ .



## ج ـ التفسير والبيان :

#### \_ ترابط الآيتين مع ماسبق من الآيات :

بعدما تحدّثت الآيات فيما مضى من الفصول السابقة عن ضرورة التبيّن في قبول الأخبار وتصديقها ، وما يترتّب على ذلك من الدقّة في نقلها وروايتها وألا ينطلق المؤمنون في علاقاتهم من الظنون والأوهام ، ثمّ بيّنت ما قد يسترتّب على مخالفة ذلك من فتن وشرور ، تؤدّي إلى التخاصم والاقتتال ، وما يجب على المؤمنين عامّة وولاة الأمر خاصّة إن وقع ذلك من السعي في الإصلاح ، والحرص على رأب الصدع ، وإزالة أسباب الفرقة والخلاف .

بعد ذلك كلّه ، حاءت هاتان الآيتان لتعالجا العلاقة الاحتماعيّة بين المؤمنين ، معالجة تربويّة نفسيّة ، تمسك بجذور الداء من أصوله ومباديه ، وتستقصي مقدّماته التي لا يبالي بها أكثر الناس ، ولا يقدّرون ما فيها من أخطار وآثار ، وما لها من عواقب وحيمة على الفرد والمحتمع .

- فالآية الأولى: ﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا لا يَسْخُرُ قُومٌ مِنْ قُومٍ ، عَسَّى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُ ، أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُ ، ولا نَسَاءٌ مِنْ نَسَاءٍ ، عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُ ، ولا تَنَابِزُوا بِالأَلْقَابِ ، بِئُسَ الاسمُ الفُسوقُ بعد الإيمانِ ، ومن لم يتُب فأولئك هم الظالمون (١١) ﴾ .

تحدّثت عن أخطر ما يواجه المؤمنين في علاقات بعضهم ببعض ، في حال الحضور والمواجهة والمحالسة ، وأشارت إلى أسباب ذلك ودوافعه الخفيّة ؟ فذكرت ثلاث صفات بدءاً بأعظمها وأشدّها ، ثمّ بما يليه ، ثمّ بما يليه :

النهي عن السخرية والاستهزاء وبيان دوافع ذلك وأسبابه:

 «يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً
 منهم،

وإن المجتمع الفاضل الذي يقيمه الإسلام مجتمع لـه أدبه الرفيع ، ولكل فرد فيه كرامته التي لا تمس ، وهي من كرامة المجموع ، وفي هـذه الآية الكريمة يهتف القرآن للمؤمنين بذلك النداء الحبيب ؛ فينهاهم أن يسخر رحال من رحال ، فقد يكونون حيراً منهم عند الله تعالى ، أو أن تسخر نساء من نساء فقد يكن حيراً منهن في ميزان الله ؛ فقد يسخر الغني من الفقير ، والقوي من الضعيف ، والسوي من ذي العاهة .. وقد تسخر الجميلة من القبيحة ، والشابة من العجوز ، والمعتدلة من العليلة ، والغنية من الفقيرة .. ولكن هذه القيم وأمثالها من قيم الأرض ، ليست هي القيم الحقيقية الصحيحة ، التي يوزن بها الناس عند الله ، فهناك قيم أحرى ، يزن الله بها عباده ، وميزان الله يرفع ويخفض بغير هذه الموازين الجائرة المعوجة .

وكلمة: "عسى "وما بعدها ، وتكرارها في الآية من باب ذكر الحكمة مع الحكم ، لتقويه وتعين على امتثاله ، وهي توحي بأن المستهزئين الساخرين غالباً ما يكونون متجردين من سمات الخير ، منغمسين في حمآت الشر"، إذ إن من سحايا أهل الخير الاهتمام بتنقية أنفسهم من الأوضار ، ومراقبة أحوالهم حتى يكونوا من الأبرار ،

وتراهم يتلمّسون لغيرهم جميل الأعذار ، بخلاف غيرهم من الغافلين المستهزئين .

وقد يكون معنى : ﴿ عسى أن يكونوا خيراً منهم ﴾ عسى أن يصير المحتقر حيراً من المحتقر ، وأن تتقلّب بهما صروف الزمان فيصبح العزيز حقيراً ، والحقير عزيزاً ، كما قال تعالى : ﴿ وتلك الأيام نداولها بين الناس ﴾ آل عمران/١٤٠/ ، وعلى حدّ قول الشاعر :

لا تهين الفقير علَّك أن تركع يوماً والدهر قد رفعه

٢ ـ ثمّ تنتقل الآية إلى النهي عن خُلُقِ آخر من الأخلاق التي تتنافى مع المجتمع المؤمن ، وما يربط بين أبنائه من صلات ودّ ، ووشائخ حبّ ،
 إنه التعيير بنقص أو الإعابة ، والتي هي نوع من السخرية والاستهزاء :
 ﴿ ولا تلمزوا أنفسكم ﴾ .

والفرق بين السخرية واللمز أن السخرية مبنيّة على التضحيك ، أو الاحتقار وعدم الاعتداد ، واللمز هو التنبيه على العيوب ، وإن لم يكن على وجه التضحيك منه ، أو إسقاطه عن درجة الاعتبار .

وينبّه القرآن بأسلوبه المعجز إلى أن لمز أيّ فرد لأخيه هو لمز في الحقيقة لنفسه ، لأن الجماعة المؤمنة كلها واحدة ، وكرامتها واحدة .

٣ - ثمّ تتدرّج الآية إلى النهي عن خلق آخر من الأحلاق التي تتنافى مع أحلاق المؤمنين في مجتمعاتهم ، إنه التنابز بالألقاب ، التي يكرهها



أصحابها ، ويحسون فيها سخرية وعيباً ، وهو أيضاً نوع من السخرية والاستهزاء : ﴿ وَلَا تُنَابِرُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ .

وإنَّ من حق المؤمن على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه وينزري به ، ومن أدب المؤمن ألا يؤذي أخاه بمثل هذا ، لأنه لا يحب لأخيه إلا ما يجب لنفسه .

وقد كان من هدي النبي الله تغيير الأسماء والألقاب التي كانت من مخلفات الجاهلية ، وهي تزري بأصحابها وتنتقصهم ، وتضحك الناس منهم ، أو تصفهم بوصف ذميم لا تليق بالكرامة الإنسانية التي أحلهم الله تعالى بها .

وكان من هديه الله أن ينادى الإنسان بأحبّ الأسماء إليه ، لزيادة الألفة بين القلوب ، ولبيان سموّ مكانة المؤمن في نظر الإسلام ، وحفظ حرماته ، والحرص على مشاعره .

وإنَّ من أسلوب القرآن الكريم في التنفير من هذه الخلائق ، أن حعلها الله تعالى من صفات الكافرين ، ومما يميز شخصياتهم وسلوكهم فقال تعالى : ﴿ ويهل لكلّ همزة لمزة ﴾ الهمزة /١/ ، وقال سبحانه : ﴿ ولا تطع كلّ حلافٍ مهينٍ ، همّازٍ مشّاءٍ بنميم ﴾ القلم /١٠ - ١١/ .

وبعدما توحي الآية بالقِيمِ الحقيقية في ميزان الله ، وتحرّك شعور الأُخُوَّةِ الإيمانيّة بين المؤمنين ، تحذر المؤمنين من فقدان هذا الوصف الكريم ،

والفسوق عنه وراء الخلائق الجاهليّة من السخرية واللمز والتنابز: فهو شيء يشبه الارتداد عن الإيمان ؛ وتهدّد باعتبار هذا ظلماً ، وبين الظلم والشرك نسب وثيق ؛ فالظلم أحد التعبيرات في القرآن الكريم عن الشرك ، فما أقبح أن يشين المرء كماله بنقيصة ، فالنقيصة في ذاتها ذميمة ، وهي ممن تحلّى بحلية الإيمان والكمال أقبح .! وبئست الحالة أن يعرف عنكم ، وتعرّضوا أنفسكم للتسمية بفاسقين بسبب مخالفتكم ما ننهاكم عنه بعد أن أحرزتم شرف التسمية بالمؤمنين .! وبذلك تضع هذه الآية قواعد الأدب النفسي لذلك المجتمع الفاضل الكريم .

- وأما الآية الثانية ؛ ﴿يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كشيراً من الظنّ إن بعض الظنّ إثم ، ولا تجسّسوا ، ولا يغتب بعضكم بعضاً ، أيحبّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتّقوا الله إن الله توّاب رحيم (١٢)﴾.

فقد تحدّثت هذه الآية عن أخطر ما يواحه المؤمنين في علاقات بعضهم ببعض في حال الغيبة ، وما يجب من الذبّ عن أعراضهم ، وحفظ حرماتهم ، فذكرت ثلاث صفات ونهت عنها ، بدءاً بأدناها ، ثمّ نهت عما يتبعها ويليها ثمّ نهت عما تنتهي إليه تلك الصفتان مما هو أعظم منها وأشدّ .

وإن أول بوادر الشرّ أن يخطر بنفس المرء نحو أحيه ظنّ السوء ، لبادرة أساء فهمها وتأويلها ، فيأخذ في تثبيت ما خطر بباله ، ويسعى في تدعيمه بتتبّع حركاته وسكناته ، بانياً على ذلك الظنّ الذي قام بنفسه ، وسوء الظنّ سيقوده إلى التحسّس ، والتحسّس سيقوده إلى الغيبة ، التي لا تقف عند حدّ

قول السوء ، بل هي مادّة النميمة التي تدخل في محبّة إشاعة الفاحشة في الذيـنَ آمنوا ، مما هو سبيل التقاطع والتدابر ، والتحاسد والتباغض ، وتفاقم الشـرّ ، واستحكام الضرّ .

وهذه الآية بذلك كلّه تقيم سياحاً آخر في هذا المحتمع الفاضل الكريم، حول حرمات الأشخاص فيه وكراماتهم وحرياتهم، وهي تعلم الناس كيف ينظّفون مشاعرهم وضمائرهم، في أسلوب مؤثر عجيب:

النهي عن ظن السوء بالمسلم والتحذير عما يـــرتب عليــه مــن الإثــم :
 إيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إنَّ بعض الظن إثم.

فتبدأ بالنداء الحبيب إلى قلوب المؤمنين ، ثم تأمرهم باحتناب كثير من الظن فلا يتركوا نفوسهم نهباً لكل ما يهجس فيها حول الآخريس من ظنون وشبهات وشكوك ، وتعلل هذا الأمر : بأن بعض الظن إثم ، وما دام النهي منصباً على أكثر الظن ، والقاعدة والحكم أن بعض الظن إثم ، فإن إيحاء هذا التعبير هو احتناب الظن السيِّء أصلاً ، والحذر منه ، لأنه لا يدري أي ظنونه تكون إثماً .

حقيقةُ سوءِ الظنِّ وَحَدِّه : قال الإمام الغزاليّ رحمه الله : " وكما أن سوء القول محرّم ، فكما يحرم عليك أن تحدّث الآخرين بمساوئ غيرك ومعايبه ، فليسس لك أن تحدّث نفسك بذلك ، وتسيء الظنّ بأحيك .

وحد ذلك : عقد القلب وحكمه على غيره بسوء الظن ، أما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عنه ، بل الشك أيضا معفو عنه ، ولكن المنهى عنه أن يظن ، والظن ما تركن إليه النفس ، ويميل إليه القلب .

وسبب تحريمه: أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب ، فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءاً إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل ، فلا يستباح ظنّ السوء إلا بما يستباح به المال ، وهو بعين مشاهدة ، أو بيّنة عادلة ، فعند ذلك لا يمكنك أن لا تعتقد ما علمته وشاهدته ، وما لم تشاهده بعينك ، ولم تسمعه بأذنك ، ثمّ وقع في قلبك فإنما الشيطان يلقيه إليك ، فينبغي أن تكذّبه فإنه أفسق الفسّاق".

- ومن علامة إساءة الظنّ بالمؤمن: " أن يتغيّر قلبك معه عما كان عليه فتنفر منه ، وتستثقله ، وتفتر عن مراعاته وإكرامه ، والاغتمام بسيئته ، فإن الشيطان قد يقرّب إلى القلب بأدنى خيال مساوئ الناس ، ويلقي إليه: إن هذا من فطنتك وذكائك وسرعة تنبّهك ، وإن المؤمن ينظر بنور الله تعالى ، وإنما هو على التحقيق ناطق بغرور الشيطان وظلمته ، وإن أخبرك عدل بذلك فلا تصدّقه ، ولا تكذّبه ، لئلا تسيء الظنّ بأحدهما ، ومهما خطر لك سوء في مسلم فزد في مراعاته وإكرامه ، فإن ذلك يغيظ الشيطان ، ويدفعه عنك ، فلا يلقي إليك مثله خيفة من اشتغالك بالدعاء له ، ومهما عرفت هفوة مسلم بحجّة لا شكّ فيها ، فانصحه في السرّ ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه ، وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطّلاعك على نقصه ، فينظر إليك بعين

التعظيم ، وتنظر إليه بالاستصغار ، ولكن اقصد تخليصه من الإثم وأنت حزين ، كما تحزن على نفسك إذا دخلك نقص ، وينبغي أن يكون تركه لذلك النقص بغير وعظك أحب إليك من تركه بوعظك ".

بهذا يطهر القرآن الضمير من داخله أن يتلوث بالظن السيّّ، فيقع في الإثم ؛ ويدعه نقياً بريئاً من الهواجس والشكوك ، أبيض يكن لإخوانه المودة التي لا يخدشها ظن السوء ؛ والبراءة التي لا تلوثها الريب والشكوك ، والطمأنينة التي لا يعكرها القلق والتوقع ، وما أروح الحياة في مجتمع بريء من الهواجس والظنون .!

وأسلوب الآية يشير إلى الاحتراس من سوء الظنّ باجتناب أكثره حشية الوقوع في المحظور منه ، وهذا الأسلوب نفسه يوحي بأن الظنّ ليس كلّه شرّاً فإن من الظنّ ما فيه احتياط لسلامة النفس أو النفوس والأعراض ، أو سلامة المال والمتاع ، أو التعرّف على وجوه الكسب وإصلاح المعاش ، ومن الظنّ ما يكون في استنباط الأحكام الشرعيّة حيث لا دليل قاطعاً على الحكم .

وفي هذه الأحوال وأمثالها ؛ فإن الأحذ فيها بالظنّ أو غلبته لاحرج فيه بل مأمور به ، وهو مما يدور في فلك الأحكام التكليفيّــة الخمسة ، لأن مصالح الدين والدنيا تتعطّل بدونه ، والله تعالى يقول : ﴿ فَاتَّقُوا الله مَا استطعتم ﴾ التغابن /٦ // .

ولا يتوقف الأمر في الإسلام عند هذا الأفق الكريم الوضيء في تربية الضمائر والقلوب باحتثاث سوء الظن منها ، بل إن هذا النص يقيم مبدأ في التعامل ، وسياحاً حول حقوق الناس الذين يعيشون في بحتمعه النظيف ، فلا يؤخذون بظنة ، ولا يحاكمون بريبة ؛ ولا يصبح الظن أساساً لحاكمتهم ، بل لا يصح أن يكون أساساً للتحقيق معهم ، ولا للتحقيق حوهم ، والرسول في يقول : (إذا ظننتم فلا تحققوا) (۱). ومعنى هذا أن يظل الناس أبرياء ، مصونة حقوقهم وحرياتهم ، محفوظة كرامتهم وحرماتهم ، حتى يتبين بوضوح أنهم ارتكبوا ما يؤاخذون

ومعنى هذا ان يظل الناس ابرياء ، مصونة حقوقهم وحرياتهم ، محقوطه كرامتهم وحرياتهم ، محقوطه كرامتهم وحرماتهم ، حتى يتبين بوضوح أنهم ارتكبوا ما يؤاخذون عليه ، ولا يكفي الظن بهم لتعقبهم بغية التحقق من هذا الظن الذي دار حولهم .

وقد حاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة الله مرفوعاً: (إياكم والظنّ ، فإن الظنّ أكذب الحديث ) (٢).

٧ \_ النهي عن تتبّع عورة المسلم ، وهتك ستره : ﴿ وَلا تَجْسُسُوا ﴾ .

والتحسس قد يكون الحركة التالية للظن ؛ وقد يكون حركة ابتدائية لكشف العورات ، والاطلاع على السوءات ، والقرآن يقاوم هذا العمل الدنيء من الناحية الأخلاقية ، لتطهير القلوب من مثل هذا الاتجاه

<sup>(</sup>١) ـ رواه ابن ماجة عن حابر رضي الله تعالى عنه كما في كشف الخفاء ١١١/١.

<sup>(</sup>٢) \_ رواه البخاريّ (٢٦٩) ومسلم ( ١٢٧/ ٢٠١) .

اللئيم لتتبع عـورات الآخريـن وكشـف سـوآتهم ، وتمشـياً مـع أهـدافـهُ السامية في نظافة الأخلاق والقلوب .

ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد فحسب ، إنه أحكم تقريراً وأبعد تأثيراً ، فهذا النهي يعد مبدأ من مبادىء الإسلام الرئيسية في نظامه الإحتماعي وفي إحراءاته التشريعية والتنفيذية ، إذ إن للناس حرياتهم وحرماتهم وكراماتهم التي لا يجوز أن تنتهك بصورة من الصور ، ولا أن تمسّ بحال من الأحوال ، وقد عبر عنها النبي المم أجمل تعبير ، ومثل ها أبلغ تمثيل ، عندما قال في خطبته يوم النحر بمنى ، في حجة الوداع : (إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ، ألا هل بلّغت . ؟ قالوا : نعم ، قال : اللهم ! اشهد ) ().

ففي المجتمع الإسلامي الرفيع الكريم ، يعيش الناس آمنين على أنفسهم وبيوتهم ، وأسرارهم وعوراتهم . فلا تنتهك حرمة من هذه الحرمات بحال من الأحوال ، حتى تتبع الجريمة وتحقيقها لا يصلح في النظام الإسلامي ذريعة للتحسس على الناس . فالناس على ظواهرهم ، وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم ، وليس لأحد أن يأخذهم إلا بما يظهر منهم من مخالفات وجرائم . وليس لأحد أن يظن أو يتوقع ، حتى ولو عرف أنهم يزاولون في الخفاء مخالفة ما ، فلا يحل له

<sup>(</sup>١) - رواه البخاريّ (١٠٥) ومسلم (١٦٧٩) عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه .



أن يتحسس عليهم ليضبطهم ، وكل ما له عليهم أن يأخذهم بالجريمة عند وقوعها وانكشافها ، مع الضمانات الأحرى التي ينص عليها بالنسبة لكل حريمة.

فأي مدى من صيانة كرامة الناس وحرياتهم وحقوقهم واعتبارهم ينتهي إليه هذا النص الكريم ، وقد قام عليه الجحتمع الإسلامي فعلا ، وحققه في واقع الحياة ، بعد أن حققه في واقع الضمير ؟ وأين واقع المسلمين اليوم من هذا المدى الذي هتف به القرآن للمؤمنين . ؟

روى أبو داود عن زيد بن وهب ، قال : أتي ابن مسعود ولله فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمراً ، فقال : " إنا قد نُهينا عن التجسس ، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به " .

وعن بحاهد قال: " لا تجسسوا خذوا بما ظهر لكم ، ودَعوا ما سرّ الله " .

وروى الإمام أحمد عن دحين كاتب عقبة ، قال : قلت لعقبة : إن لنا حيراناً يشربون الخمر ، وأنا داع لهم الشرط ، فيأخذونهم . قال : لا تفعل ، ولكن عظهم وتهددهم ، قال : ففعل فلم ينتهوا ، قال : فحاءه دحين فقال : إني قد نهيتهم فلم ينتهوا ، وإني داع لهم الشرط فتأخذهم . فقال له عقبة : ويحك ؛ لا تفعل ، فإني سمعت رسول الله في يقول : (من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موءودة من قبرها).



فهكذا أخذ النص طريقه في النظام العملي للمجتمع الإسلامي ؛ ولم يعد مجرد تهذيب للضمير وتنظيف للقلب ، بل صار سياجاً حول حرمات الناس وحقوقهم وحرياتهم ، فلا تمس من قريب أو بعيد ، تحت أي ذريعة أو ستار .

فأين هذا الأفق السامق ؟ وأين ما تتعاجب به أشد الأمم ديمقراطية وحرية وادّعاءً لحفظ حقوق الإنسان بعد ألف وأربع مائة عام .؟!

٣ ـ النهى عن قول السوء في المسلم ، وإشاعة ذلك بين الناس بالغيبة وتحريم ذلك كلّه : ﴿ولا يغتب بعضكم بعضاً ، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ، واتَّقوا الله ، إن الله توَّاب رحيم﴾. وهذا هو الخُلُقُ الثالث الذي تنهى عنه هذه الآية ، وهو الداء الشالث الذي يقود إليه الداءان السابقان ، إنه الـداء الاحتماعيّ الـذي قـلّ أن ينجو منه الأفراد أو الناس في مجتمعاتهم: داء الغيبة ، الذي ينمّ عن خلل في التربية خطير ، وينـذر بشـرّ في المحتمع أخطر ، ومن ثـمّ فـإن القرآن الكريم ينهى عن الغيبة بطريقة فذَّة في التعبير والتصوير ، إنه يعرض مشهداً تتأذى له أشد النفوس كثافة ، وأقل الأرواح حساسية ، إنه مشهد منفر مقرّز للنفس المؤمنة السويّة ، تحشد له كلّ أدوات التنفير وأساليبه ، في أقلِّ الألفاظ والكلمات ، ويضرب له المثل بصورة بالغة التأثير والتقريع ، بتصوير المغتاب ينال من عرض أخيه علمي أفظع وحمه وأفحشه ، وهــي صـورة لا تنحـو منحـى التقريـر والإحبــار وإنمــا تشــدّ

النفس إليها بأسلوب التعجّب الاستنكاريّ ، وتجعل ما هو غاية الاشمئزاز والكراهة يندفع إليه الإنسان بمحبّة ، وإسناد الفعل إلى الجماعة (أحدكم) فيه إشعار أن أحداً من الأحدين لا يحبّ ذلك ، وأن المعتدى عليه أخ للمغتاب ، ولا يكفي ذلك بل هو ميت .! ولا يأكل من لحمه فحسب ، بل يأكل لحمه ، مما يشير إلى النهم وشدة العدوان والأذى ، مما يوحى بغاية النفور من هذا الفعل الشنيع ..

كلّ هذه الإيحاءات في كلمات يسيرة ومشهد مثير: إنه مشهد الأخ .. يأكل لحم أخيه ميتاً .. ثم يبادر فيعلن عنهم: أنهم كرهوا هذا الفعل المثير للاشمئزاز، وأنهم إذن كرهوا الاغتياب و لم يرتضوه لأنفسهم ولا لإخوانهم.

وهذه الكلمات التي تنهى عن الغيبة هذا النهي المؤكّد الصارم ، تدعونا إلى وقفة مناسبة نعرض فيها أهم ما يتّصل بها من الأحكام ، ليكون ذلك عوناً للمؤمن على الحرص على دينه ، وحفظ لسانه ، والضنّ بحسناته ، وتقوى الله تعالى ، والكفّ عن أذى عباده .

# بيان حدّ الغيبة ، والأسباب الباعثة عليها وتحريم سماعها ، وما يستثنى من تحريمها

#### أ \_ أما حدّ الغيبة:

فهي ذكرك أخاك بما يكره ، كما سبق تعريفها في الحديث الصحيح ، سواء ذكرته بلفظك أو بكتابك ، أو رمزت إليه بعينك أو يدك أو رأسك .

وضابط ذلك : كلّ ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرّمة ، ومن ذلك المحاكاة بأن يمشي متعارجاً ، أو مطأطئاً ، أو غير ذلك من الهيئات ، مريداً بذلك حكاية هيئة من ينتقصه بذلك ، فهو حرام بلا خلاف.

ومن ذلك إذا ذكر مصنف كتاب شخصاً بعينه في كتابه مريداً تنقيصه والشناعة عليه فهو حرام ، فإن أراد بيان غلطه لئلا يقلّد ، أو بيان ضعفه في العلم لئلا يغتر به ويقبل قوله ، فليس بغيبة بل نصيحة واحبة يثاب عليها ، إذا خلصت نيّته ، وصفت سريرته .

وإذا قال : " قال قوم أو جماعة كذا ، وهـذا غلـط أو جهـل وغفلـة " ، ونحو ذلك ، فليس بغيبة ، لأنه لم يذكر إنساناً بعينه ، أو جماعة معيّنين .

ومن الغيبة التعريض بها تعريضاً يفهم كما يفهم بالصريح ، وهذا ما يقع به كثير من المتفقّهين والمتعبّدين ، فكلّ ذلك من الغيبة المحرّمة .

#### ب \_ وأما الأسباب الباعثة عليها:

فقد سبق أن ذكرنا أن علّة العلل في الأمراض النفسيّة والاجتماعيّة داء الكبر الوبيل ، فهو علّة مشتركة بينها ، أشبه بالقابليّة والاستعداد للمرض عند المريض على أن ذلك لا يمنع أن تكون هناك أسباب أخرى باعثة على الغيبة ، نوجز في ذكرها استكمالاً لجوانب البحث ، وحرصاً على تشخيص هذا الداء ، وزيادة التنفير للمؤمنين منه ومما يتّصل به بأيّ سبب .

- 1 فمن الأسباب الباعثة على الغيبة أن يشفي غيظه ، ويطفئ جمرة غضبه الذي لم يستطع أن ينفذه ، حتى أصبح حقداً تغلي مراحله في قلبه .
- ٢ ومنها بحاملة الأقران والجلساء ، الذين لا شغل لهم إلا التفكّه بأعراض الناس ، واللعب والهزل والمطايسة لهم ، وتزجية الوقت بالضحك على الناس والسخرية والاستهزاء بهم .
- ٣ ـ ومنها أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرّاً منه ، فيذكر من يفعله لتهوين ذلك على نفسه وعلى الآخرين .
- **٤ ـ ومنها** الحرص على التصنّع والمباهاة بين الناس ، وهو أن يرفع نفسه بانتقاص غيره ، وعدّ أخطائه ومثالبه .

• • ومنها الحسد لمن يراه فوقه ، ويرى ثناء الناس عليه ، وما لـه من منزلة ، فيريد أن يضع من قدره ، أو يسقط منزلته ، وما درى أن الحسد لا يزيل النعمة ، ولا يزيد المحسود إلا خيراً ورفعة .

## ج ـ وأما تحريم سماعها :

فكما تحرم الغيبة على المغتاب يحسرم على السامع استماعها وإقرارها ، ويجب عليه أن ينهى المغتاب إن لم يخف ضرراً ظاهراً ، فإن حافه وحسب عليه الإنكار بقلبه ، ومفارقة ذلك المجلس ، إن تمكّن من مفارقته ، وإلا أعرض عسن المغتاب ، وشغل لسانه وقلبه بذكر الله تعالى .

فإن قدر على الإنكار بلسانه ، أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزمه ذلك فإن لم يفعل عصى ، وإن نهاه بلسانه وهو يشتهي الغيبة بقلبه فذاك نفاق لا يخرجه من الإثم ، فلا بدّ من كراهته للغيبة بقلبه ، وقد أنشد بعضهم :

## د ـ وأما ما يستثنى من تحريم الغيبة :

فهو ما يكون لغرض شرعيّ صحيح ، ومصلحة راجحة لا يمكن الوصول إليهما إلا بها ، وقد حصر الإمام الغزاليّ ذلك في ستة أسباب :

- الأول: التظلّم؛ فيحوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمه.

- ـ الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ، وردّ العاصي إلى الصواب .
- الثالث: الاستفتاء ، بأن يقول للمفتي : ظلمني أخي أو أبي أو فلان ، فما طريقي إلى تحصيل حقي ، أو دفع الظلم عني ؟
- والأحوط أن يقول: ما تقول في رجل فعل كذا وكذا .؟ والتعيين حائز ولا حرج فيه ، بقدر الحاحة ولا يزيد .
- الرابع : تحذير المسلمين من الشرّ ونصيحتهم ، وتدخل في ذلك وجوه عديدة ، أهمّها :
- أ . حرح المحروحين من الرواة للحديث والشهود ، وذلك حائز بإجماع المسلمين ، بل واحب للحاجة ، وبقدرها .
- ب ومنها نصح المستشير في مشاركة ، أو مصاهرة ، أو إيداع وديعة ، فيجب ذكر ما يعلم على وجه النصيحة ، وبقدر الحاجة أيضاً .
- ج \_ ومنها نصح المشتري إذا كان يشتري سلعة معيبة ، و لم يعلمه البائع بعيبها ، وأنت تعلم به .
- د ـ ومنها نصح التفقّه إذا رأيت ه يـ تردّد إلى مبتـ دع أو فاسق ، ليأخذ عنه العلم ، وهو لا يعلـم بحاله ،

ويشترط أن يقصد النصيحة ، وألا يحمله على القـولُ الحسد ، أو تلبيس الشيطان .

هـ ومنها أن يرى ذا ولاية لا يقوم بها على وجهها ، إما لأنه غير صالح لها ، أو لأنه فاسق أو مغفّل ونحو ذلك ، فيذكر ذلك لمن له ولاية عامّة ليزيله ، ويولّي من يصلح ، أو يسعى في تقويمه وإصلاحه .

- الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته ، كالمجاهر بشرب الخمر ، أو الدعوة إلى بدعته ، أو مصادرة الناس وأحذ المكس ، وجباية الأموال ظلماً فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ويحرم ذكره بغيره من العيوب .

- السادس: التعريف ، كما إذا عرف الإنسان بلقب كالأعمش والأعرج ، والأصمّ والأحول ، والأعمى والأعور ، وغير ذلك فيجوز تعريفه بذلك ، ويحرم إطلاقه على جهة النقص ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى .

## هـ ـ كفَّارة الغيبة ووجوب التوبة منها :

وإذ كانت الغيبة حقّاً لآدميّ فلا بدّ من استحلاله والاعتذار إليه ، وطلب العفو منه ، إن كان حيّاً ، وهل يكفيه أن يقول لـه : قـد اغتبتك فاجعلني في حلّ ؟ أم لابـد أن يبيّن لـه مـا اغتابـه بـه ؟ قـولان للعلمـاء ، ويرجّح في كلّ مقام ما يناسبه .

وأما إن كان صاحب الغيبة ميتاً أو غائباً يتعذّر الوصول إليه ، فينبغي أن يكثر الاستغفار له والدعاء ويكثر من الحسنات لتكون وفاء حقّه يوم القيامة .

ويستحبّ استحباباً مؤكّداً لصاحب الغيبة أن يبرئ المعتذر إليه منها ، ويعفو عنه ، ولا يجب عليه ذلك لأن الله تعالى يقول : ﴿ وَالْكَاظُمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسُ ، وَالله يحبّ المحسنين ﴾ آل عمران /١٣٤/ .

ثم يعقب الله تعالى على كل ما نهى عباده عنه في هذه الآية : من ظن وتجسس وغيبة ، باستحاشة شعور التقوى ، والتلويح لمن إقترف من هذا شيئاً أن يبادر بالتوبة تطلعاً للرحمة .

ويسري هذا النص في حياة الجماعة المسلمة فيتحول إلى سياج حول كرامة الناس ، وإلى أدب عميق في النفوس والقلوب ، ونرى هدي رسول الله في فيه ، كشأنه مع هدي القرآن دائماً ، متوافقاً مع الأسلوب القرآني البديع في إثارة الاشمئزاز والفزع من شبح الغيبة البغيض .

نعن عائشة هي قالت: قلت للنبي الله : حسبك من صفية كذا وكذا ، ( تعني أنها قصيرة ) ، فقال الله : ( لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته ) . وقالت : وحكيت له إنساناً ، فقال الله : ( ما وددت أني حكيت إنساناً ، وأن لي كذا وكذا ) .



وبمثل هذا العلاج الثابت المطرد تطهر المجتمع الإسلامي وارتفع ، وانتهى إلى ما صار إليه في حياة الإنسانيّة : حلماً يمشي علم الأرض ، ومثلاً يتحقق في واقع التاريخ .

## د ـ العبر والدروس والأحكام:

الستهزأ به مربّما يكون المستهزأ به أتقى الله وأرضى عنده من المستهزئ ، فالعبرة عند الله تعالى بالإيمان والتقوى والعمل الصالح .



٢ ـ تحريم اللمز والتنبيه إلى المعايب بالقول أو الإشارة ، فمن عاب
 أخاه فكأنما عاب نفسه ، ولا يفعل ذلك عاقل .

ومن رأى في أخيه عيباً فعليه أن يحمد الله على العافية ، ويسأل الله تعالى دوامها ، وفي الحديث : ( من رأى مبتلى فقال : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً لم يصبه ذلك البلاء ) (١).

وفي الحديث: (لا تعيّر أخاك بما فيه ، فيعافيه الله ويبتليك) ، وفي رواية: (لا تظهر الشماتة بالخيك ، فيعافيه الله ويبتليك) .

- ٣ على المؤمن أن يحرص على حسن الذكر بين الناس ، فلا يفعل ما نهي عنه ، كيلا يذكر بالفسوق أو يعرف به ، وأن من عرض نفسه لذلك ، فلا يلومن إلا نفسه .
- ٤ تحريم التنابز بالألقاب ، لما يسببه من العداوة والبغضاء ،
   والتدابر والقطيعة ، ولما فيه من السخرية والاستهزاء .

<sup>(</sup>١) \_ رواه التَّرْمَذَيِّ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه (٣٤٢٨) ، وقال : حديث حسن غريب من هذا الوحه ، الأذكار /٤٢٢/ .

<sup>(</sup>٢) \_ رواه الترمذيّ والطبرانيّ عن واثلة مرفوعاً ، وقال : حسن غريب ، كما في كشف الخفاء ٤٧٩/٢ .

- على المؤمن أن يبادر إلى التوبة إلى الله تعالى ، من كل هذه المظالم ويعتذر إلى من أساء إليه ، وإلا كان ظالماً لنفسه ولإخوانه ، والله لا يحب الظالمين .
- ٦- تحريم ظنّ السوء بأحد من المسلمين ، وبخاصة إذا كان معروفاً بالتقوى والاستقامة ، ووجوب حمل أحوال المسلمين على أحسن الوجوه ، والتماس العذر لهم ، وقد روي عن الإمام الشافعيّ أنه قال : " سوء الظنّ لا ينبعث إلا من قلب خبيث " .
- ٧ ـ يستدل من النهي عن : " كثير من الظنّ لأن بعض الظنّ إثم " ،
   على مشروعيّة قاعدة الأخذ : " بسدّ اللرائع " ، على خلاف بين العلماء في شروطها وضوابطها ومدى اعتبارها .
- ٨- وكما يجب على المسلم ألا يظن بأخيه المسلم إلا خيراً ، فيجب عليه أيضاً ألا يقف مواقف التهم ، ولا يعرض نفسه للظنون والريب ، وأن يدفع عن نفسه ظن السوء ، وقول السوء ما أمكنه ذلك .

جاء في الحديث عن أمّ المؤمنين صفيّة بنت حيي الله قالت : كان النبيّ الله معتكفاً ، فأتيته أزوره ليلاً ، فحدّثته ، ثمّ قمست لأنقلب الييّ الله معنولي \_ فقام معي ليقلبني ، فمرّ رحلان من الأنصار الله فلما رأيا النبيّ الله أسرعا ، فقال الله الله يارسول رسلكما ! إنها صفيّة بنت حيى ) فقالا : سبحان الله يارسول

الله ! فقال : ( إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً ، أو قال : شيئاً ) (١) .

وحاء في الأثر : " من كان يؤمن با لله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم " .

9 - تحريم التجسّس على الناس ، وهتك أستارهم ، وتبّع عوراتهم ، روى البراء بن عازب شه قال : خطبنا رسول الله الله عتى أسمع العواتق في بيوتها ، أو قال : في خدورها ، فقال : ويامعشر من آمن بلسانه ، لا تغتابوا المسلمين ، ولا تبعوا عوراتهم ، فإن من يبّع عورة أخيه يبّع الله عورته ، ومن يبّع الله عورته ، ومن يبّع الله عورته في جوف بيته ) (۱) .

وفي الحديث عن معاوية بن أبي سفيان الله قال : سمعت رسول الله الله على يقول : ( إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم )

قال أبو الدرداء ﷺ: "كلمة سمعها معاوية ﷺ من رسول الله ﷺ نفعه الله بها " (٢٠) .

<sup>(</sup>٣) - رواه البيهقيّ في شعب الإيمان .



<sup>(</sup>١) - رواه البخاريّ ٢٤٣/٤ ومسلم (٢١٧٥).

<sup>(</sup>٢) ـ رواه أحمد والدارميّ .

وروى أبو داود عن أبي أمامة هله عن النبي الله قال : ( إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم ) (١) .

وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: " ويدخل في التجسس الاستماع إلى حديث قوم ، وهم له كارهون " .

وليس من ستر المسلم أداء الشهادة فيما علم وتيقّن ، إذا دعي إلى أدائها كما لا يدخل في التحسّس المنهيّ عنه تتبّع آثار الجرائم والجرمين ، والسعي في كشف ذلك .

وضابط هذا الأمر ؛ أن ستر عورة المسلم ، ونصحه في السر ووعظه وتذكيره يتعيّن ، وهو الأصل مالم يتعارض ذلك مع المصلحة العامّة ، أو مالم تنتهك حقوق الناس وحرماتهم ، فإذا وقع الفرد في ذلك فليس لنا أن نتستر عليه بدعوى ستر المسلم ، والمحافظة على حرماته ، إذ ليست هي بأولى من المصالح العامّة للأمّة ، أو الحقوق الخاصّة للأفراد .

• ١ - وإذا كان تجسّس المسلم على أخيه المسلم محرّماً ، ولو كان فضولاً من نفسه ، وليس لغرض آخر ، فالتحسّس على المسلم ، أو على المسلمين ، سواء أكانوا دُولاً أو جماعات تعمل للإسلام ، وتدعو إلى إقامة دين الله في الأرض ، لهتك أستارهم ، وكشف أسرارهم لعدو متربّص ظالم ، أو كافر متآمر ، يعدّ ذلك أعظم

<sup>(</sup>١) ـ كتاب الأدب حديث (٤٨٨٩).



حرماً ، وأشد تحريماً ، ولا يقوم به إلا منافق يبيع دينه بعرض من الدنيا ، وهــو في مصطلحات الـدول اليـوم يسـمّى : (خيانـة عظمى) ، تحكم أكثر قوانين الناس على مرتكبها بالقتل .

- 11 رصد العدو ، وتتبع تحركاته ومؤامراته ، وبث العيون لجمع الأخبار عنه لا يعد من التجسس المنهي عنه ، فقد فعل النبي الله في كل مراحل جهاده مع أعدائه .
- ١٢ ـ تحريم الغيبة ، وهي أن تذكر أخاك بما يكره ، ولو كان ذلك فيه
   وتقبيح أمرها بأنها كأكل لحم أخيه ميتاً ، قال عمر ﷺ : "إياكم
   وذكر الناس فإنه داء ، وعليكم بذكر الله فإنه شفاء" .

وسمع عليّ بن الحسين ﷺ رجلاً يغتاب آخر فقال : " إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس " .

- 1 وجوب التوبة من الغيبة باستحلال صاحب الحق ، والحرص على إرضائه ، وإلا فإنه سيأخذ حقّه يوم القيامة من حسنات من اغتابه ، كما حاء في الأحاديث الصحيحة .
- ١٤ ـ أن ما يستثنى من تحريم الغيبة إنما يستثنى لغرض شرعي صحيح لا يمكن الوصول إليه إلا بها ، وأن على المؤمن أن يخلص في قصده ، ولا يتحاوز حده ، وليحذر من حداع الشيطان ، وتلبيسه عليه في ذلك .



ا عن الله تعالى ، ودوام رقابته سبحانه ، خير ما يحفظ المؤمن من الوقوع في الغيبة أو استماعها ، والمداهنة للمغتابين في محالسهم وأحاديثهم ، وخير ما يدعوه إلى التوبة إلى الله ، والاعتذار ممن اغتابه ، وطلب العفو منه .

#### هـ ـ ربط الآيات بما بعدها:

وبعدما تحدّثت هذه الآيات عن أخلاق وأحوال لا تلتئم مع صفة الإيمان وبيّنت مقتضى الإيمان وآثاره ، وربطت التخلّي عن تلك الأخلاق بوصف الإيمان والتقوى ، ووضّحت من خلال ذلك صورة المؤمنين في مجتمعهم ، الذي يقوم على الأخوّة في الله تعالى ، ويربط بين قلوب أبنائه الود والصفاء ، والحبّ والنصح ، والتعاون على البرّ والتقوى ، توجّهت بالخطاب إلى الناس عامّة بوصف الإنسانيّة ، التي هي الرباط المشترك الذي يربط بين أبنائها ، بعد رباط العبوديّة الله تعالى ، الذي خلق الخلق جميعاً من ذكر وأنثى ، وجّهت الخطاب للإنسانيّة كلّها لتقتلع منهم التفاخر بالقبائل والأنساب ، والعصبيّة الجاهليّة للألوان والأحناس والأعراق ، والاعتزاز بما لا يقدّم ولا يؤخّر من قيم الأرض وموازينها .

وكأن الآيات تشير بهذا التسلسل ، إلى أن أمّة الإسلام إن لم تتحقّق بقيم الإيمان في مجتمعاتها وعلاقاتها الخاصّة ، فلن تستطيع أن تنهض بأعباء الدعوة ، وتنتشل أمم الأرض من حاهليّتها ، وقيمها



الأرضية الزائفة ، وموازينها الهابطة فحقائق الإيمان وقيمه ليست دعاوى تدعى ، ولا رايات يتمسّح بها ، ولا لافتات ترفع ويستظل بها في بعض المناسبات ، وإنما هي حقائق راسخة في القلوب ، وقيم تحكم علاقات الناس وروابطهم ، ومنهج يقدم للإنسانية صورة وضيئة مشرقة عما يريده الله تعالى لعباده من سعادة وهدى في هذه الحياة .

- وفي الآيات السابقة تقرّرت الأخوّة الإيمانيّة بين المؤمنين ، بما تقتضيه من حقائق وأحكام ، وخلائق وآداب ، وفي الآية التالية يقرّر الله تعالى وحدة الجنس البشريّ ، وما تقتضيه من أخوّة إنسانيّة ، في الخلق والنشأة ، والأصل والنسب : " يا أيها الناس ! إن ربّكم واحد ، وإن أباكم واحد ، كلّكم لآدم وآدم خلق من تراب " ، وذلك ما يدعو الناس إلى التعارف لا التناكر ، والتناصر لا التناحر ، والتعاون لا التفاخر ، وإلغاء ما تصطنعه الفلسفات المريضة من مزايا وأوهام لجنس على آخر ، ولأمّة على أخرى ، مما يعود إلى اللون والعرق ، أو الإقليم والأرض ، أو النسب والأصل ، وكلّ ذلك لا وزن له عند الله تعالى ، ولا يرفع الإنسان في الدنيا ولا ينفعه ، إن لم يشفع له حدّه وسعيه .

# الفصل الخامس أصل الإنسان وحقيقة الإسلام والإيمان الآيات من (١٣) إلى (١٧)

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ إِنَا خَلَقَنَاكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنْثَى ، وجعلناكُمْ شُعُوباً وقبائلَ لَتَعَارِفُوا ، إِنَ أَكْرِمَكُمْ عَنَد الله أَتَقَاكُمْ ، إِنَ الله عليم خبير (١٣) قالتِ الأعرابُ : آمنًا ، قل : لم تؤمنوا ، ولكن قولوا أسلمنا ، ولمّا يدخلِ الإيمانُ في قلوبِكم ، وإِن تُطيعوا الله ورسولَه لا يلِتكم من أعمالِكم شيئاً ، إِنَ الله غفور رحيم (١٤) إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسولِه ، شم لم يرتابوا ، وجاهدوا بأموافِم وأنفسِهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون (١٥) قل: أتُعلَّمون الله بدينكم ، والله يعلم ما في السمواتِ وما في الأرضِ والله بكل شيء عليم (١٦) يمنّون عليك أن أسلموا قل : الأرضِ والله بكل شيء عليم (١٦) يمنّون عليكم أن هداكم للإيمانِ إن كنتم صدقين (١٧)﴾.

## أ ـ المفردات اللغوية:

﴿ خلقناكم ﴾ الخلق الإنشاء والإيجاد ، والجعل في قوله : ﴿ وجعلناكم شعوباً وقبائل ﴾ هو التكييف والتنويع ، أي أن الخلق يرجع إلى إيجاد الذات ، والجعل إلى تنويع الصفات ، فيستعمل الخلق فيما هو من قبيل الأصول ،

والجعل نيما هو من باب الفروع ، كقوله تعالى : ﴿ خلق السموات والأرض والجعل الظلمات والنور ﴾ الأنعام /١/ .

ومن ذكر وأنثى من آدم وحواء عليهما السلام ، أو من أب وأم ، فالكلّ سواء في ذلك فلا وجه للتفاخر بالنسب ما دام الأصل واحداً ، قال إسحاق الموصليّ :

الناس في عالم التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حوّاء الناس في عالم التمثيل أكفاء والأم عوّاء الناس في عالم في أصلهم شرف الماء ال

وشعوباً جمع شعب : وهم الجماعة من الناس التي لها وطن حاص ، أو من أصل واحد كربيعة ومضر ، وهو يجمع القبائل وأعمّ منها .

﴿ وقبائل ﴾ جمع قبيلة : وهمي ما دون الشعب . وطبقات النسل عند العرب في الأصل سبع : الشعب ، ثم القبيلة ، ثم العمارة ، ثم البطن ، ثم الفخذ ، ثم الفصيلة ، ثم العشيرة ، مثاله : حزيمة : شعب ، وكنانة : قبيلة ، وقريش : عمارة وقصي : بطن ، وعبد مناف : فخذ ، وهاشم : فصيلة ، والعباس : عشيرة ، وإطلاق القبيلة على ما دونها تجوز .

ولا للتناكر والتدابر ، فالتنوع في الألوان والأجناس واللغات أدعى إلى ولا للتناكر والتدابر ، فالتنوع في الألوان والأجناس واللغات أدعى إلى التعارف والحرص على التعرف على المزايا والاقتباس منها ، وفي لفظ التعارف معنى إلف النفس للشيء ، وطمأنينتها له ، وسكونها إليه ، فلا تتفاخروا بعلو النسب ، وإنما الفخر بالتقوى وحسن العمل .



﴿إِنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ إن أرفعكم عند الله مقاماً ، وأعلاكم منزلة من تحقّق بتقوى الله تعالى ، فبالتقوى تكمل النفوس وتتفاضل الأشخاص ، والتقوى معنى جامع لخيري الدنيا والآخرة ، فمن قام بحقّ الله تعالى في دينه ودنياه ، فهو التقيّ الكريم عند الله ، ومن كرم عند الله تعالى فقد كرم عند خيار الناس ، ولا عبرة بشرارهم .

وقد سبق من الحديث عن التقوى في مقدّمات هذه السورة ، ما يغني عن التفصيل والبيان هنا ، كما سبق القول قريباً أن التقوى : معنى حامع لخيري الدنيا والآخرة ، فمن قام بحقّها استغنى عن التفاخر بما لا يعود عليه بالفخر ، من لون أو نسب ، أو مال أو حسب ، لأنه يجد من شهادة عمله ما يغنيه عن التشدّق بلسانه ويجد من ثناء الناس عليه ما يستحيي أن يضم إليه ثناء على نفسه ، بل إنك لن تجد التقيّ إلاّ ممن لا يرضى عن نفسه ، ولا يكتفي بما عمل مهما احتهد وأحسن ، وقد قال بعض السلف : "كفى بالمرء جهلاً أن يوضى عن نفسه " ، أو : " ما ترك من الجهل شيئاً من رضي عن نفسه " ، ولا يجتمع لسانان على مدح شخص : لسانه ، ولسان غيره ، بل إن ولوعه ولا يجتمع لسانان على مدح شخص : لسانه ، ولسان غيره ، بل إن ولوعه بالثناء على نفسه ، يبعده عن معنى التقوى وكرامتها ، بقدر ما يفرغ على نفسه من الثناء ويرضى عنها ، فاجعلوا التقوى زادكم لمعادكم .

ومن حكمة الله تعالى الجليلة في خلقه ، أن جعل الإنسان لا يستطيع العيش وحده ، فقد وزّع الله تعالى المواهب والمزايا في خلقه ، فلا بدّ للإنسان من الجماعة ، ولا بدّ له من الصلة بالناس ، والتعرّف عليهم ، والتعاون معهم

على تحقيق مصالحه ، ودفع المضارّ عنه ، ومن هنا فقد كان التعارف مبدأ لنفع كثير ، ومفتاحاً لكلّ خير صغير أو كبير .

﴿إِنَّ الله عليم حبير﴾ أي عليم بكم ، وبكل شيء ، حبير ببواطنكم وأسراركم كجهركم ، وهو تذييل جميل يراد به إقفال باب القال والقيل ، فكأن المعنى : إن الله أعلم بكم من أنفسكم ، فما كان ثناؤكم على أنفسكم بمغيّر ما علمه الله منكم ، فهو العليم بكم وبأعمالكم ، الخبير بالباطن والظاهر من أحوالكم .

والأعراب سكان البادية ، ولكلّ أمّة حاضرة وبادية ، فالعرب هم الحاضرة والأعراب باديتهم ، ومن سكن البادية حفا ، كما حاء في الحديث ، إلا من خالط أهل الحاضرة (١) .

﴿ آمنًا ﴾ صدقنا بما حثت به من الشرائع ، وامتثلنا الأوامر ، والإيمان : التصديق بالقلب مع الثقة والطمأنينة .

﴿ قل : لم تؤمنوا ﴾ كذّبهم في دعواهم لأن لكلّ قـول حقيقـة ، ولكلّ دعوى شاهداً ، فالإيمان قول وعمل ، وإذ لم تظهر منهم حقائق الإيمان فليس لهم أن يدّعوا ما لم يتحقّقوا به ، و لم يقل لهم : " لا تقولوا : آمنا " كيلا يفهم النهي عن القول بالإيمان ، والجزم بالإسلام .

<sup>(</sup>۱) - فرسول الله على عربي من أكرم وأعزّ بيوت العرب وأشبرفها ، وهم بنو هاشم من قريش ، ومن أشرف بقعة في الأرض وأقدسها مكّة المكرمة أمّ القرى ، وليس عَلَمُمُنَّا بأعرابيّ كما يخطئ بعض الكتّاب ، أو يفتري بعض المغرضين والأعداء ..



﴿ أُسلمنا ﴾ انقدنا ظاهراً ، والإسلام : الاستسلام والانقياد الظاهري ، وإظهار الشهادتين وترك المحاربة .

﴿ولّما يدخل الإيمان﴾ لم يدخل الإيمان في قلوبكم إلى الآن ، لكنه يتوقع منكم ، والمعنى يتناول كلّ من أراد أن يجعل دينه وتقواه ، وإيمانه وإسلامه وسيلة إلى رزقه ورغد عيشه ، لأن ذلك يقدح بإخلاصه واحتسابه ، وابتغائه فضل الله تعالى ومثوبته .

﴿ وَإِن تَطْيَعُوا اللهِ وَرَسُولُهِ ﴾ بالإخلاص وتــرك النفــاق ، أو الالــتزام بالأعمال الصالحة .

﴿لا يلتكم من أعمالكم لا ينقصكم من ثواب أعمالكم ، يقال : لاته يليته إذا نقصه ، قال الزمخشري : " وألته السلطان حقه أشد الألت " ، وهي لغة غطفان .

ولغة أسد ولغة الحجاز: لاته ليتاً ، وحكى الأصمعيّ عن أمّ هشام السلوليّة أنها قالت: " الحمد الله الذي لا يفات ولا يلات ، ولا تصمّـه الأصوات " ، وقرئ بكلا اللغتين .

﴿إِنَّ اللَّهُ غَفُورَ﴾ لما فرط من المؤمنين .

﴿ رحيم ﴾ بالتفضل عليهم بالإيمان وتثبيته في قلوبهم .

﴿إِنَّمَا المؤمنون﴾ الصادقون في الإيمان ، بدليل ما بعده ."

﴿ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ لم يشكوا في شيء من الإيمان .

وحاهدوا بأموالهم وأنفسهم الله والجهاد والجاهدة : بذل الجهد وأقصى الطاقة في تحقيق الطاعة ، ولم يذكر للفعل مفعول ليشمل الجهاد أعداء الله تعالى وأعداء دينه ، وليشمل جهاد النفس لحملها على الصدق مع الله تعالى والإخلاص لوجهه ، والوفاء بعهده .

﴿ فِي سبيل الله ﴾ وهذا القيد هو الذي يميّز به الجهاد المحمود شرعاً عما سواه من دوافع العصبيّة الجاهليّة ، والأسباب الدنيويّة ، وقد سئل النبيّ عن الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حميّة ، ويقاتل رياء ، أيّ ذلك في سبيل الله.؟ فقال على : ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) (١).

ومعنى أن تكون كلمة الله هي العليا : أن يكون الإنسان حرّاً أن يدين بدين الله ، وأن يدعو إلى سبيل الله لا يمنعه مانع ولا يقف في سبيله عائق .

﴿ أُولئك هم الصادقون ﴾ هم الذين صدقوا في إيمانهم ، لا من قالوا : آمنا بألسنتهم ، ولم تؤمن قلوبهم ، فلم يكن منهم غير الإسلام الظاهري ، الذي لا ينفع صاحبه ولا ينجيه إلا في أحكام الدنيا .

﴿ قَـل : أَتَعَلَّمُونَ الله بدينكُم ﴾ أتخبرونه وتعرَّفُونَـه بحقيقـة إيمــانكم ، بقولكم : آمنا ، وهو سبحانه أعلم بكم من أنفسكم .

﴿ وَالله يعلم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ لا يخفي عليه خافية ، وهو تجهيل لهم وتوبيخ وبيان لما وقعوا فيه من سوء الأدب مع الله سبحانه .

<sup>(</sup>١) \_ رواه البخاريّ ١٩٧/١ ، ٢١/٦ ، ٢٢ ومسلم (١٩٠٤) ، (١٥٠) .

﴿يُمَنُّونَ﴾ يمتنـون عليـك ، ويعتـدُّون بإسـلامهم ، ويعدُّونـه منهـم نعمـة ُ عليك كبيرة .

وأصل المن تعداد النعم اعتداداً بها ، وإظهاراً لفضل صاحبها على من أنعم عليه ، وذلك إنما يكون عندما تصدر من المنعم دون أن ينتظر عليها حزاء وعندما يكون المنعم عليه محتاجاً إليها فتسد حاحته ، ويكون للنعمة رجحان ووزن كبير ، فلذلك قالوا : إن أصل اللفظ مأخوذ من من بمعنى قطع ، كأن المنعم قطع النظر عن أن ينتفع من نعمته ، أو أن ينال عليها حزاء ، أو قطع احتياج المنعم عليه ، أو أنعم عليه بمن ، وهو الوزن أو الكيل المعروف .

﴿لا تَمْنُـوا عَلَـيّ إسلامكم﴾ أي لا تمتنـوا علـي بإسـلامكم لأنكـم أنتــم المنتفعون بإسلامكم ، ولن تضرّوا بكفركم إلا أنفسكم .

﴿ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ﴾ أي بحسب زعمكم ، أو على فرض التسليم لهم بدعواهم .

والهداية هنا تحتمل أن يراد بها مطلق الدلالة كما في قوله تعالى : 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الشورى /٥٢/، أي تدل كل الناس، فمنهم من يستحيب، ومنهم من يعرض ويأبى، ويحتمل أن يراد بها الدلالة الموصلة، كقوله تعالى : ﴿ إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين القصص /٥٦/، فلله المنة والفضل عليكم ابتداءً وانتهاءً، وهذا ما يوجب عليكم أن تكونوا في مقام المعترفين الشاكرين، لا الغافلين المدّعين المانين.



﴿إِن كُنتم صادقين ﴿ فِي ادعاء الإيمان ، وجواب الشرط محذوف دلَّ عليه ما قبله ، أي : فلله المنَّة والفضل عليكم .

#### ب ـ أسباب نزول الآيات :

#### ـ سبب نزول الآية (١٣) :

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة قال : لما كان يـوم الفتح ، رقِي بلال على على ظهر الكعبة ، فأذن ، فقال بعض الناس : أهـذا العبـد الأسـود يؤذن على ظهر الكعبة .؟ فقال بعضهم : إن يسخط الله هـذا يغيّره ، أو إن يرد الله شيئاً يغيّره فأنزل الله : ﴿ يَا أَيُهَا النّاسِ إِنَا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكْرٍ وأَنْتُى ﴾.

وقال ابن عساكر في مبهماته: " وحدت بخطّ ابن بشكوال أن أبا بكر ابن أبي داود أخرج في تفسير له أنها نزلت في أبي هند، وكان حجّام النبيّ أمر النبيّ الله بين بياضة أن يزوّجوه امرأة منهم فقالوا: يارسول الله! نزوّج بناتنا موالينا .؟! فنزلت الآية .

قال الزهري: " نزلت في أبي هند خاصّة " ، فهو بذلك يؤكّد على هذا السبب من النزول خاصّة ، ولكن قوله لا يعني نفي ما عداه ، وسبق أن قلنا : إن أسباب النزول لا يمنع أن تتعدّد للآية الواحدة .

### ـ سبب نزول الآية (١٤) :

نزلت في نفر من بني أسد بن خزيمة ، كانوا يقيمون في حوار المدينة فأصابتهم سنة مجدبة فقدموا إلى النبي الله النها ، وأظهروا الشهادتين ، ولم يكونوا



مؤمنين في السرّ ، وكانوا يقولون لرسول الله على : أتيناك بالأثقال والعيال ، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان ، ويقولون : " آمنا فاستحققنا الكرامة ، فأعطنا من الصدقة ، وجعلوا يمنّون عليه فأنزل الله فيهم هذه الآية : وقالت الأعراب : آمنا .

وقال السدّي: نزلت في الأعراب المذكوريسن في سورة الفتح في قوله تعالى : ﴿ سيقول لك المخلّفون من الأعراب ﴾ ، وهم أعراب مُزينة وجُهينة وأسلم وغفار ، والديل وأشجع قالوا : آمنا ، ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم ، فلما استنفروا إلى المدينة تخلّفوا .

#### ج ـ التفسير والبيان :

وبعدما جاء في الآيات السابقة من النداءات المتكررة للذين آمنوا ، وأخذهم إلى ذلك الأفق السامي الوضيء من الآداب النفسية والاجتماعية ؛ وإقامة تلك السياحات القوية من الضمانات حول كرامتهم وحريتهم وحرماتهم ، وضمان هذا كله بما يثيره القرآن في أرواحهم من التطلع إلى الله وتقواه .. بعد ذلك كلّه يهتف القرآن بالإنسانية جميعها على اختلاف أحناسها وألوانها ، ليردها إلى أصل واحد وإلى ميزان واحد هو الذي تقوم به تلك الجماعة المختارة الصاعدة إلى ذلك الأفق السامق : ﴿ يَا أَيُهَا الناس ﴾ .

يا أيها المختلفون أحناساً وألواناً ، المتفرقون شعوباً وقبائل ! إنكم من أصل واحد ، فلا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بدداً ، وإن الذي يناديكم هذا النداء هو المذي خلقكم من ذكر وأنثى ، وهو يعلمكم



الغاية من جعلكم شعوباً وقبائل ؛ إنها ليست التناحر والخصام ، وإنما هي التعارف والوئام .

فأما اختلاف الألسنة والألوان ، واختلاف الطباع والأحلاق ، واختلاف الطباع والأحلاق ، واختلاف المواهب والاستعدادات ، فتنوع لا يقتضي النزاع والشقاق بل يقتضى التعاون للنهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاحات .

وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر هـذه المعاني من حسـاب في ميزان الله ، إنما هنالك ميزان واحد تتحدد به القيم ، ويعرف به فضل النـاس: هو ميزان التقوى ، والعمل الصالح .. فالكريم حقاً هو الكريم عند الله .

وهذه الآية التي تتحدث عن هذه المعاني ، وتقيمها للإنسانية أسساً وأصولاً تحتكم إليها وتتعامل بها ، إن هي إلا مقدمة لما يريد أن يبينه الله تعالى من حقيقة الإيمان التي تنفع صاحبها عند الله تعالى ، والتي يمدح بها الإنسان ، ويستحق عليها حسن المثوبة والجزاء .

وهكذا تسقط جميع الفوارق ، وتسقط جميع الموازين المادّية ، ويرفع الله ميزاناً واحداً بقيمة واحدة ، وإلى هذا الميزان ينبغي أن يتحاكم البشر ، وإلى هذه القيمة يرجع احتلاف البشر في الميزان .

وهكذا تتوارى جميع أسباب النزاع والخصوصات في الأرض ؛ وترخص جميع الأوهام التي يخدع بها الناس ، ويعلو السبب الأكبر لألفة الناس وتعاونهم إنه : ألوهية الله للجميع ، وخلقهم من أصل واحد ، كما يرتفع لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته : لواء التقوى في ظل الله ، وهذا هـ و اللواء الذي



رفعه الإسلام لينقذ البشرية من عقابيل العصبية للحنس ، والعصبية لـالأرض ، والعصبية للأرض ، والعصبية للبيت ، وكلها من الجاهلية وإليها ، تتزيـا بشـتى الأزياء وتحمل مختلف الأسماء ، وكلها جاهلية لا تعرف الإسـلام ، ولا يعرفها الإسلام ، وهي عارية من جميع حقائقه وقيمه .

وإن الإسلام يهدف فيما يهدف إليه من هذه الدعوة إلى إلغاء الفروق المصطنعة بين أمم الأرض ، أن يكسر الحواجز النفسية الي تحول بين الناس على اختلاف مللهم وأجناسهم وألوانهم ، وبين الحق والهدى ، الذي تحمله دعوة الإسلام للإنسانية كلها .

وإن من خبث شياطين الإنس والجن ومكرهم ودهائهم ، أنهم يقيمون بين الناس وبين دين الله تعالى الحق حواجز مصطنعة من العصبية للون والجنس والنسب والأرض ، وينفخون فيهم داء الكبر والغطرسة ، واحتقار الأمم الأخرى واعتقاد تميّز دمائهم وأجناسهم ، وأنسابهم وسلالاتهم ، ورفعتهم على من سواهم ، ليضمنوا بذلك ألا تستجيب تلك الأمم لدعوة الحق ، ولا تصيخ سمعها لقبولها ، وأن تبقى البشرية ممزّقة متفرّقة ، كما ادّعى اليهود أنهم شعب الله المختار ، ونفخوا في نفوس أتباعهم احتقار من سواهم من الناس ، ليحولوا بينهم وبين قبول الحق والخير ، الذي قد يكون عند الآخرين .

روى ابن عمر ﷺ: "أن النبيّ خطب الناس يوم فتح مكّة ، وهـو على راحلته ، فحمد الله تعالى ، وأثنى عليه بما هو أهله ، ثمّ قال : (أيها الناس ! إن الله أذهب عنكم عَيبة الجاهليّة وتعظّمها بآبائها ، فالناس رجلان : رجل

برّ تقيّ كريم على الله تعالى ، ورجل فاجر شقيّ هيّن على الله تعالى ، إن الله عزّ وجلّ يقول : ﴿ يَا أَيُهَا النّاسَ إِنَا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكِرٍ وأَنشَى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إِن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ ، ثمّ قال: أقول قولي هذا ، وأستغفر الله لي ولكم ) .

وقد حارب الإسلام هذه العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكالها ، ليقيم نظامه الإنساني العالمي في ظل راية واحدة : راية الله لا راية الوطنية ، ولا راية القومية ، ولا راية البيت ، ولا راية الجنس ، فكلها رايات زائفة لا يعرفها الإسلام ولا يرتضيها لأبنائه ، قال رسول الله في : (كلكم بنو آدم و آدم خلق من تراب . ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم ، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان ) .

وقال عن العصبية الجاهلية : ﴿ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنتَنَّةً ﴾ .

وبعدما بين الله تعالى نشأة الإنسانية الواحدة ، وألا تفاضل في ميزان الله بين الناس إلا بالتقوى ، حاور أولئك الأعراب ، الذين زعموا الإيمان وامتنوا به على النبي في ، دون أن يتحقّقوا بمقتضياته ، أو يسلكوا سبيله ، فقال تعالى: ﴿ قالت الأعراب آمنا ، قل : لم تؤمنوا ، ولكن قولوا أسلمنا ، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾ ، شم بيّن لهم على وجه الإجمال مقتضى الإيمان إذا كان صادقاً مخلصاً لله تعالى ، وهو طاعة الله وطاعة رسوله في : ﴿ وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً ، إن الله غفور رحيم (١٤) ﴾ ، شمّ انتقل بعد هذا الإجمال إلى التفصيل ؛



﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، ثم لم يرتابوا ، وحاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون (١٥) ﴾ ، وقد ابتدأت الآية (بإنما) التي تفيد الحصر ، لتكون ردّاً على كلّ من يدّعي الإيمان بلسانه ، دون أن يتحقّق بمحتواه ، أو يعمل بمقتضاه ، فهي تثبت صفات المؤمنين الصادقين في إيمانهم ، وتنفي الإيمان بإشارتها الظاهرة عن أولئك الذين آمنوا بأفواههم ، ولم تؤمن قلوبهم ، وعن أولئك الذين يعبدون الله على حرف ، فإن أصابهم خير اطمأنوا به ، وإن أصابهم فتنة انقلبوا على وجوههم ، وارتدوا على أدبارهم ، وعن أولئك الذين يمنون عليك إسلامهم ليشتروا به متاع الحياة الدنيا .

كلا! فما أولئك بالمؤمنين ، ولا بالجديرين بوصف الإيمان ، وإنما المؤمنون هم أولئك الذين شرحنا حالهم ، وبيّنا صفاتهم (١) .

وإن القلب متى تذوق حلاوة الإيمان با الله ورسوله الله و اختلطت به بشاشته ، واطمأن إلى ذلك ، وثبت عليه ، فلم يتزعزع و لم يتشكّك ، لا بد أن يندفع لتحقيق معاني الإيمان وحقيقته خارج القلب ، ولا بد أن يحدد الإيمان سلوك الإنسان ومنهجه في الحياة ، وعلاقاته بالناس ، وهو ما عبر عنه القرآن بهذه الجملة الموجزة الجامعة المعجزة : ﴿ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ﴾ ، فهي تشمل أنواع الجهاد في سبيل الله ، ولإعلاء كلمة الله ، كما تشير إلى حتمية الصراع بين الحق والباطل والهدى والضلال ، وأن

<sup>(</sup>١) - وإنما حسن الحصر في هذا المقام لما أفادته الصفات المذكورة من معان جامعة شاملة تدخل تحتها أنواع عديدة ، ولا تتقيّد بأعمال محدودة .



يكون المؤمن مع حنـد الحـق والإيمـان ، وفي صـفّ المؤمنـين بـالولاء والنصـرة والتأييد .

والجهاد بالنفس والمال في سبيل الله ، هو المحك الذي يظهر به الإيمان الصادق من الدعاوى الكاذبة الزائفة ، فمن كان كذلك ، وتحقق بمثل هذه الصفات في أولئك هم الصادقون (١٥) ، وتقديم الجهاد بالأموال على الأنفس هنا فيه التعريض بأولئك الأعراب ، وكل من يكون على شاكلتهم الذين سخروا إيمانهم للاستحداء ، ونصبوه حيلة لاستحقاق العطاء ، إذ قالوا لرسول الله على : " آمنا فاستحققنا الكرامة ، فأعطنا من الصدقة ، وجعلوا يمتون عليه إسلامهم .

وكثيراً ما تخدع بعض النفوس أصحابها ، فتلبّس عليهم الأمور ، وتزيّن لهم المظاهر ، فتخدعهم عن الحقائق ، فعلى الإنسان العاقل أن يعلم أن الناقد بصير ، وأن الله لا تخفى عليه خافية ، وليعلم أولئك المخادعون أنهم لا يخدعون إلا أنفسهم ، ومن هنا جاء هذا الاستفهام الإنكاريّ ، الذي يمتلئ بالتقريع والتوبيخ ، والاستهجان لموقف الامتنان على الرسول على الرسول الإيمان بعد بيان حقائق الإيمان ، وأجمع صفات المؤمنين :

وقل: أتعلمون الله بدينكم ، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ، والله بكل شيء عليم (١٦) يمنون عليك أن أسلموا ، قبل: لا تمنوا علي إسلامكم ، بيل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صدقين(١٧).



فالإيمان أعظم منّة من الله تعالى على عباده ، إنه أكبر وأعظم من منّة الوجود الذي يمنحه الله ابتداءً لهذا العبد ، وسائر ما يتعلّق بالوجود من النعم الظاهرة والباطنة ، من الحياة والرزق ، والصحّة والمال ، والبنين والمتاع .

وهذا الإطناب في الردّ على أولئك الأعراب لا يمثّل ردّاً عابراً على فئة شاذّة أو حالة مخصوصة ، وإنما هو شأن القرآن الكريم في النعي على المنافقين والتنديد بهم ، والتحذير من الانخداع بتمويهاتهم ؛ ذلك أن الله تعالى يعلم أنهم سيكونون عضواً فاسداً في حسد الأمّة ، وداءً دفيناً في كيانها الواحد ، فيكون عملهم في تمزيق حسد الأمّة وتوهينه أشد وأنكى من من العدو الخارجي المتربّص .

وسواءً أكانت الآيات قد نزلت في منافقين ، أم نزلت في قوم كانوا من ضعاف الإيمان ، فإن بين ضعاف الإيمان وبين المنافقين سبباً وثيقاً ، وحبلاً موصولاً ، إذ كثيراً ما حرّت الفتن والمحن ، وحرفت الابتلاءات بالشر والخير ضعاف الإيمان إلى السقوط في مهاوي النفاق ، والمتردّي في دركاته ، وإذا كان المؤمن الصادق في إيمانه تخشى عليه غوائل النفاق ومزالقه فمن باب أولى أن يخشى على ضعاف الإيمان أضعاف ذلك .

#### وقفة عند معنى

## الإسلام والإيمان ، والعلاقة بينهما

ولا بدّ من وقفة في تفسير قول الله تعالى : ﴿ قالت الأعراب آمنا ، قل: لم تؤمنوا ، ولكن قولوا أسلمنا ، ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾ عند معنى الإسلام والإيمان وحقيقتهما ، وبيان العلاقة بينهما إذا ذكرا جميعاً ، أو ذكر أحدهما دون الآخر .

وينبغي أن يعلم أن الأصل في العلاقة بين الإسلام والإيمان: أن الإسلام الكامل هو الإيمان الكامل ولا فرق ، لأن الإيمان الكامل يدخل فيه تصديق القلب واطمئنانه ، وإقرار اللسان وإعلانه ، وتصديق الجوارح بالطاعة والعمل كما أن الإسلام الكامل يدخل فيه إسلام القلب لله بالإيمان ، وإسلام الجوارح بالعمل ، فمن ثم فحيثما ذكر أحدهما شمل حقيقة الآخر ، وأغنى عن ذكره ، ومنه جاء قوله تعالى : ﴿ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ﴾ الذاريات/٣٠ ـ ٣١/.

وعلى ضوء ذلك ففي تفسير آية الحجرات وجهان عند العلماء:

- الوجه الأول: أن الإيمان المنفيّ عنهم في هذه الآية هو مسمّاه الشرعيّ الصحيح ، والإسلام المثبت لهم فيها هو الإسلام اللغويّ ، الذي هو الاستسلام والانقياد بالجوارح الظاهرة دون القلب .



وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الإسلام مع أن الحقيقة الشرعية مقدّمة على الحقيقة اللغوية على الصحيح ، لأن الشرع الحكيم حاء باعتبار الظاهر في إجراء الأحكام الدنيوية ، وأن توكل السرائر إلى الله تعالى .

فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل ، وانقياد اللسان بـــالإقرار يكتفــى بــه شرعاً لإحراء تلك الأحكام ، وإن كان القلب منطوياً على الكفر .

و هذا ساغ إرادة الحقيقة اللغوية في قوله تعالى : ﴿ ولكن قولوا : أُسلمنا ﴾ لأن انقياد اللسان والجوارح في الظاهر إسلام لغوي ، مكتفى به شرعاً عن التنقيب عن القلوب .

- والوجه الثاني: أن المراد بنفي الإيمان في قوله تعالى: ﴿ قَلَ : لَمُ تَوْمَنُوا ﴾ نفي كمال الإيمان لا نفيه من أصله . ويؤيّد هذا الوجه استعمال النصّ الكريم لأداة لمّا : ﴿ ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾ ، فهي تفيد أن الإيمان لم يدخل بعد ، وهو على وشك الدخول ، إذا استمرّ العمل بالإسلام، فهم مسلمون ، مع أن إيمانهم غير تامّ ، لأن الإيمان يزيد وينقص كما هو معلوم مشهور .

وظاهر أن هذا القول يرجع إلى القول بأن الإسلام والإيمان من حيث الحقيقة الاصطلاحيّة بينهما عموم وخصوص ، ويدلّ على ذلك حديث حبريل عليه السلام المشهور الذي عرّف فيه النبيّ الإسلام والإيمان والإحسان ، فترقي من الأعمّ إلى الأخصّ ، ثمّ للأخصّ منه .



ويؤكّد ذلك ما روى الإمام أحمد عن عامر بن سعد بن أبي وقّــاص عـن أبيه ﷺ قال : أعطى رسول الله ﷺ رجالاً ، ولم يعط رجلاً منهم شيئاً ، فقال سعد ﷺ: يارسول الله ! أعطيت فلاناً وفلاناً ، ولم تعط فلاناً شيئاً ، وهو مؤمن ، فقال على : " أو مسلم " ، حتى أعادها سعد الله ثلاثاً ، والنبيّ ﷺ يقول : " أو مسلم " ، ثــمّ قـال النبيّ ﷺ : ( إنــى لأعطــى رجــالاً وأدع من هو أحبّ إليّ منهم ، فلم أعطه شيئاً مخافة أن يكبُّوا في النــار على وجوههم ) وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهريّ ، فقد فرّق النبيّ عليه بين المؤمن والمسلم ، فدلّ ذلك على أن الإيمان أخصّ من الإسلام ، ودلّ ذلك أيضاً على أن ذلك الرجل كان مسلماً ، ليس منافقاً ، لأنه تركه من العطاء ، ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام ، وهؤلاء الأعراب المذكورون في هذه الآيـة ليسوا بمنافقين ، وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم ، فادّعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه ، فأدَّبوا في ذلك ، وهـذا معنى قـول ابن عباس ﷺ، وإبراهيم النخعيّ وقتادة واختاره ابن حرير " (١).

وقال بعض المفسّرين : هم منافقون ، لأنهم كانوا مسلمين في الظاهر ، وكفاراً في الباطن ، والقول الأول أرسخ وأرجح .

وقد أشارت هذه الآية إلى التمايز بين الإسلام والإيمان ، كما بيّنت في الوقت نفسه أن الطريق إلى الإيمان القلبيّ هو عمل الجوارح ، وذلك في قوله

<sup>(</sup>١) ـ انظر تفسير ابن كثير بتصرّف واحتصار .



تعالى : ﴿ وَلَّمَا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قَلُوبُكُم ﴾ فالإيمانُ لم يَدْخُلُ بَعْدُ ، وَهُو عَلَـى وشك الدخول إذا استمرّ العمل بالإسلام .

وهذا أصل كبير في التربية الإسلاميّة ؛ فالقلب يموت أو تسيطر عليه الغفلة ، وطريق إحيائه : العمل بالإسلام من صلاة وصوم ، وإنفاق وحجّ ، وذكر وتلاوة للقرآن وغير ذلك من أعمال الإسلام ، وبذلك ينتقل القلب من طور إلى طور آخر ، حتّى يصل إلى الإيمان الكامل .

ويوضّح ذلك أيضاً الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد هله وحوّد إسناده الإمام ابن كثير: (القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح، فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثمّ أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدّها الماء الطيّب، ومثل النفاق كمثل القرحة يمدّها المقيح والدم فأيّ المدّين غلبت على الأخرى غلبت عليه) (۱).

ويستخلص المتبع لتلك الاستعمالات المختلفة لكلمتي الإسلام والإيمان في النصوص الشرعية ، "قاعدة استقرائية " ، تبيّن ما بين الحقيقة الاصطلاحية من عموم وخصوص وهي : " أنهما إذا اجتمعا لفظاً افترقا معنى ، وإذا افترقا لفظاً اجتمعا معنى " .

<sup>(</sup>١) \_ من كتاب : " الأساس في التفسير " للشيخ سعيد حوّى رحمه الله تعالى .



ومعناها: أنهما إذا ذكرا لفظاً في سياق واحد ، كان لفظ الإيمان باقياً على أصل اختصاصه بالاعتقاد ، والإسلام باقياً على أصل اختصاصه بالعمل بالجوارح الظاهرة ، كما في قوله تعالى في هذه الآية ، وكما في قوله سبحانه: ﴿ إِن المسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات ﴾ الأحزاب /٣٥/ ، وكما في قوله تعالى : ﴿ فَأَخْرِجنا مَن كَانَ فِيها مِن المؤمنين ، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ﴾ الذاريات /٣٠ - ٣١/ .

وإذا ذكر أحد اللفظين في معرض الثناء والمدح بـدون الآخر ، ولم تكن هناك قرينة تدلّ على اختصاص المذكور بأصل معناه ، كان المراد بالمذكور ما يشمل معناه ومعنى صاحبه لما بينهما من ارتباط في قصد الشارع ، وبالتالي في ذهن السامع .

وينبغي أن يعلم أن هذا الحكم لا يختص بلفظي الإسلام والإيمان ، بل يجري في كثير من ألفاظ اللغة العربية ، التي تختلف معانيها بحسب الدلالة المطابقة ، ولكنها يكون بين معانيها ارتباط عقلي أو عرفي أو وضعي ، فإذا ذكرت مجتمعة فهم من كل واحد منها معناه الأصلي فقط دفعاً للتكرار ، وإذا ذكر بعضها كان بمفرده مغنياً عن ذكر الباقي ، حتى كأن كل واحد منها صار عنواناً على مجموع تلك المعاني .

وخلاصة القول في الفرق بين الإسلام الإيمان ، أن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً ، وهو ما يستفاد مما قاله الزحّاج: " الإسلام إظهار الخضوع وقبول ما أتى به النبيّ هي ، وبذلك يحقن الدم ، فإن كان مع ذلك



الإظهار اعتقاد وتصديق القلب فذلك هـو الإيمـان ، وصاحبـه المؤمـن " (١) ، ولا تجتمع الحقيقة الشرعيّة لأحدهما على وحه المدح والثناء على صاحبهـا إلا بالتحقّق بحقيقة الآخر والاتّصاف بها .

## د ـ العِبَر والدروس والأحكام :

- ١ وحدة الجنس البشري ، وأن الناس جميعاً إخوة من أب وأم ،
   فهم متساوون في أصل الخلقة والحقوق الطبيعية ، وأنهم لا
   يتفاضلون عند الله تعالى بشيء سوى التقوى .
- ٢ الإيمان أجل نعمة من الله تعالى على عباده ، وليس دعوى يدّعيها
   الإنسان دون أن يطمئن بها قلبه ، وتظهر حقائقها وآثارها على سلوكه .
- ٣- الاستطالة بالإيمان ، وإظهار الفضل لدخول الإسلام ، واستغلال الدين للوصول إلى مغانم الدنيا دليل على ضعف الإيمان واليقين ، أو النفاق وسوء القصد .
- للإيمان الصادق علامات أهمها: اطمئنان القلب، واليقين بالحق، والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال، والالتزام بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله في في كل مجال.

<sup>(</sup>١) من تفسير الشيخ المراغي ١٤٧/٩.



- أن السبيل إلى الـترقي في مقامـات الإيمـان هـو العمــل بأحكــام
   الإسلام ، والاستسلام لله تعالى في كلّ شأن .
- استشعاره لمنة الله تعالى أن هداه للإيمان ، وونقه للعمل الصالح ، ويؤكّد ذلك موقف الأنصار رضي الله تعالى عنهم بعد غزوة حنين ويؤكّد ذلك موقف الأنصار رضي الله تعالى عنهم بعد غزوة حنين عندما قال بعضهم قولا ، ووجدوا في أنفسهم ، إذ قسم النبي الغنائم فيمن سواهم ووكلهم إلى إيمانهم بالله ورسوله في ، وصدق حبّهم وتقواهم ، فحمعهم النبي في ، وقال لهم : ( يامعشو الأنصار .! مقالة بلغتني عنكم ، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم ؟! ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله ، وعالمة فأغناكم الله ، وأعداءً فألف الله بين قلوبكم ؟! قالوا : بلى الله ورسوله أمن وأفضل ، ثم قال : ألا تجيبوني يامعشر الأنصار .؟ قالوا : بلى الله ولرسوله المن وأفضل ، ثم قال : ألا تجيبوني يامعشر الأنصار .؟ قالوا : ما والفضل . ثار ...

#### هـ . ربط الآيات بما بعدها :

والمناسبة بين هذه الآيات ، والآية التي بعدها ، وهمي ختام السورة ، مناسبة واضحة بينة ، فا لله الذي يعلم غيب السموات والأرض سبحانه ، يعلم

<sup>(</sup>١)\_ الرحيق المختوم /٤٧٤/ وسيرة ابن هشام ٢/٩٩٩٪.



غيب النفوس ، ومكنون الضمائر ، وخلجات المشاعر ، ويبصر ما يعمله الناس فلا يستمد علمه بهم من دعاوى ألسنتهم ، وبهارج مظاهرهم ، وإنما يعلم حقيقة ما في قلوبهم من صدق في الإيمان ، أو شك ونفاق ، أو كفر وجحود كما يعلم حقيقة أعمالهم ودوافع سلوكهم ومواقفهم ، ولا يخفى عليه شيء من أمرهم ، ففيم الادّعاء الفارغ والبهارج الكاذبة . ! ؟ والتصنع بما لا ينفع صاحبه ولا يجدي . ! ؟

#### فاتمة السورة

﴿إِنَ اللهُ يعلَمُ غيبُ السَّمَاوات والأرض ، والله بصبير بجسًا تعملون(١٨)﴾.

#### أ ـ المفردات اللغوية:

﴿غيب السماوات والأرض، ما غاب فيهما .

﴿ وَالله بصير بما تعملون ﴾ في سرّكم وعلانيتكم ، فلا يخفى عليه ما في ضمائركم .

#### ب ـ التفسير والبيان :

وهذه الآية الكريمة الخاتمة لهذه السورة ترتبط من جهة بمضمون الآيات في الفصل السابق من هذه السورة ، الذي يناقش الأعراب وما امتنوا به على رسول الله من دعوى الإيمان ، والدحول في الإسلام ، وهي ترتبط من جهة أخرى أثم ارتباط بالإرشادات والآداب التي حاءت في هذه السورة كلها ؛ فإن علم الله تعالى غيب السموات والأرض ، وبصره التام بكل ما يعمل العباد ، يدعو إلى ترك الافتيات على الله ورسوله في في أي أمر ، وهو مقتضى قول الله تعالى : ﴿ لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله ﴾ ، ومدعاة إلى مقتضى قول الله تعالى : ﴿ لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله ﴾ ، ومدعاة إلى

التحقّق بالأدب الكامل مع ورسول الله على فلا ترفع الأصوات بحضرته ، ولا يجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض ، كما يدعو إلى التثبّت من الأحبار ، والتحرّي في الأحكام ، والامتثال للآداب الاجتماعية ، التي أوجبها الله على عباده ، وأداء حقوق المؤمنين في حضرتهم وغيبتهم ، وحفظ حرماتهم ، وفي اتباع ذلك كله ما يجعل المؤمنين خير أمّة أخرجت للناس ، ويحقّق لهم العزة والسعادة في مجتمعاتهم ، والسيادة في الأرض ، والشهادة على الناس ، والريادة لمن سواهم من الأمم والشعوب ، ويبلّغهم مرضاة ربهم في الآخرة .

# ج ـ العبر والدروس والأحكام :

إن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، فمن أظهر غير ما يبطن ، فأعلن الإيمان وأبطن الكفر ، وظن أنه يخادع الله والذين آمنوا فليعلم أنه سبحانه يعلم السر وأخفى ، وهو قائم على كل نفس بما كسبت ، يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور .

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين



## أهم المراجع

- ١ تفسير الإمام الطبري .
- ٢ \_ تفسير الإمام القرطبي .
- ٣ ـ تفسير الإمام الفخر الرازي .
  - ٤ \_ تفسير الإمام ابن كثير .
  - ه \_ تفسير الإمام الزمخشري .
- ٦ \_ تفسير الإمام الآلوسيّ روح المعاني .
- ٧ تفسير أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
  - ٨ ـ تفسير الشيخ محمد جمال الدين القاسمي ، المسمّى محاسن التأويل .
    - ٩ تفسير الشيخ أحمد مصطفى المراغي .
    - ١٠ ـ التفسير المنير للدكتور محمّد وهبة الزحيلي .
- 11 تفسير سورة الحجرات للشيخ إبراهيم الجباليّ ، منشور في الجزء الأول من مجلّة نور الإسلام السنة الخامسة .
  - ١٢ \_ صفوة التفاسير للشيخ محمّد علي الصابونيّ .
    - ١٣ \_ في ظلال القرآن للأستاذ سيّد قطب .
  - ١٤ \_ حول تفسير سورة الحجرات للشيخ عبد الله سراج الدين .
- ١٥ تفسير أيسر التفاسير لكلام العليّ الكبير ، للشيخ أبي بكر جابر الجزائريّ .



- ١٦ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني .
- ١٧ ـ الأخلاق الإسلامية ، للشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني .
  - ١٨ رياض الصالحين للإمام النووي .
    - ١٩ ـ الأذكار للإمام النوويّ .
  - · ٢ إحياء علوم الدين لحجّة الإسلام الإمام الغزاليّ .
- ٢١ المحتار من كنوز السنة شرح أربعين حديثاً للدكتور الشيخ محمد
   عبد الله دراز .
  - ٢٢ ـ حامع العلوم والحكم ، للإمام ابن رجب الحنبلي .
    - ٢٣ ـ مدارج السالكين للإمام ابن قيم الجوزية .
- ٢٤ منهج الدعوة الإسلامية في البناء الاجتماعي ، للأستاذ محمد بن محمد
   الأنصاري .
- ٢٥ ـ سورة الحجرات دراسة تحليلية وموضوعية ، للدكتور ناصر بن سليمان
   العمر .
  - ٢٦ ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني .
    - ٧٧ ـ كشف الخفاء مزيل الإلباس للعجلوني .
- ٢٨ فهرس أحاديث مسند الإمام أحمد ، للأستاذ محمد السعيد بن بسيوني زغلول .
  - ٢٩ ـ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ الشريف.